

طرابلس \_ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

## et y str

وكتوراحم

المنتار ومرتب التوثق

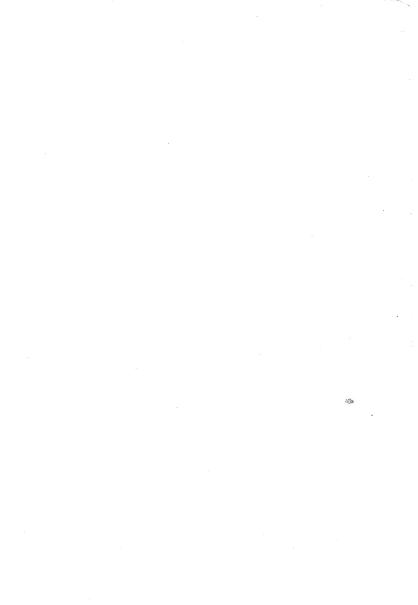

« لما لم تكن السيادة سوى ممارسة الارادة العامة ، فأنها مما لا يمكن التنازل عنه ، وأن صاحب السيادة ـ الذي ليس سوى كائن أجتاعي لا يمكن أن يمثله غيره ، فالسلطة مما يمكن نقلها ، ولكن الارادة لا يمكن نقلها . » « روسو »

وينون ويوني

Grand Control of the Control of the

#### مقدمة

يطلق التنظيم السياسي على الدولة من حيث نظام الحكم بها ، حتى أن الدولة تعرف بأنها نوع من التنظيم السياسي الأجتاعي الذي يحيط بجهاعة بشرية ما ينظم علاقاتها في اطار أهداف مستقبلية .

يعد التنظيم السياسي ظاهرة اجتاعية أولية في كل مجتمع انساني ، فالإرتباط (ضمني) بين حياة جماعية انسانية ما وبين التنظيم مها كانت بساطة قواعد ذلك التنظيم ، إذ في كل جماعة انسانية يقوم نوع من التنظيم السياسي بقدر ما ينظم التصرفات والروابط فيا بين الأفراد بعضهم مع بعض أو في مواجهة الحاكم فرداً كان هذا الحاكم أم جماعة .

الأنسان هو الكائن الاجتاعى الوحيد المفكر الذى حباه الله بنعمة العقل الذى به أستطاع أن يميز على سائر المخلوقات الحية في الطبيعة ، ويطور نفسه ويخضع كثير من الأحداث لإرادته ولا يترك نفسه تحت رحمة الطبيعة بل هيمن على كثير من مواردها ونماها واستخدمها فيا يحقق تقدمه واستمرار حياته .

ولئن كان تنظيم السلطة الحاكمة قد نشأ في البدء ـ تدريجيا وتلقائيا فأن التقدم وسنة الاستمرار والتطور أخضع ذلك التنظيم لسلطان العقل البشرى من حيث تحديد طبيعته وأساليبه وحدوده وصاحبه . . . الخ .

قديما كان الأنسان ينظر الى السلطة وحائزها على أنهم من فرضيات الطبيعة أو من الله ولذا لا يملك الفرد مناقشتها أو تعديلها أو تطويرها ، وبالتالى فأنه كان يعتقد أن التنظيات السياسية البدائية جزء من الطبيعة تتطور كما تتطور الطبيعة أى لا يد للأنسان في ذلك ، لكنه تدريجيا

أحد الأنسان يفكر فى ذلك التنظيم فهداه تفكيره الى ادراك وجود تنظيات مختلفة وبالتالى أنطلق يحاول تفسيرها ثم ( فى مرحلة لاحقة ) الى توجيهها والتحكم فى تنظيمها .

وبنمو العقل البشرى تزايدت قدرته على البحث في تأصيل التنظيم السياسى ، فمع تطور المجتمعات البشرية أصبح الانسان على درجة من الوعنى تكفى لكى يفسر ظاهرة التنظيم السياسى من حيث أصلها وأساس الخضوع لها وتنظيمها وصار له القدرة على توجيهها مما يحقق خير الجهاعة . أذ في مرحلة لاحقة ( في القرنين السابع عشر والثامن عشر تقريبا ) وصل التفكير السياسى للمجتمعات الانسانية الى الأقتناع بأن السلطة ملك الجهاعة السياسية وتمارس لصالحها . وهو ما تعلنه كل الأنظمة السياسية الديمقراطية وأن كانت تختلف عملا في طريقه تحقيق تلك القناعة .

وفي عالمنا المعاصر لم يعد للتفرقة بين التفكير السياسي

والمذهب السياسي المتبع به ذا أهمية كما كان في الماضي ، فقد فقدت تلك التفرقة أهميتها من حيث لم تحد للأفكار النظرية كبير قيمة اذا لم تقترن بحلول عملية تجعلها صالحة للتطبيق كنظام للحكم .

ولقد عرفت الجماعات البشرية منذ القدم مشكلة التنظيم السياسي ومارست صورا مختلفة منه في الحكم. وما يهمنا في هذه الدراسة هو تلك النظريات والتنظمات التي تنطلق من القاعدة التي تعتبر السلطة ملك الجماعة وتمارس لصالحها ، ذلك أن دراسة النظريات المختلفة للتنظيم السياسي على درجة كبيرة الأتساع يستحيل استيفاؤها في كتاب واحد ، وحيث أن دراستنا مركزة حول أسس التنظير السياسي في النظرية العالمية الثالثة التي أنطلقت في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية فأنه يجب الاحاطة أولا بالنظريتين الرئيسيتين في الفكر والتنظيم السياسي في العالم دون التعرض للتفاصيل الدقيقة ودون التعرض للتطبيقات المختلفة لنظريتي التنظيم السياسي (الليبرالية التقليدية والماركسية) اللتين سبقتا النظرية العالمية الثالثة زمنا.

الذلك سنحصر دراستنا في نظرية التنظيم السياسي التقليدية أولا والماركسية ثانيا وفي النظرية العالمية الثالثة أخيراً.

ولما تقدم سنقسم موضوع الدراسة الى باب تمهيدى وثلاث أبواب أحرى سنتناول فى الباب التمهيدى علاقة التنظيم السياسى بالسلطة السياسية ثم تعريف التنظيم السياسى وشرعيته السياسية ( الديمقراطية ) ونتناول فيه نظرية الديمقراطية ثم نظرية السيادة نشأتها وتطورها وأزمتها ، ثم فى الباب الأول ندرس النظرية التقليدية للتنظيم السياسى طبقا للايديولوجية الغربية الرأسهالية ، وفى الباب الثانى ندرس النظرية الماركسية فى التنظيم السياسى وفى الباب الثالث ندرس التنظيم السياسى فى النظرية العالمية الثالثة فى الجهاهرية الليبية .

وخاتمة .



الباب التههيندي التنظيم لتِّياسي وَتُ رَسَّتِه (السِّلطة اليِّياسيّة)

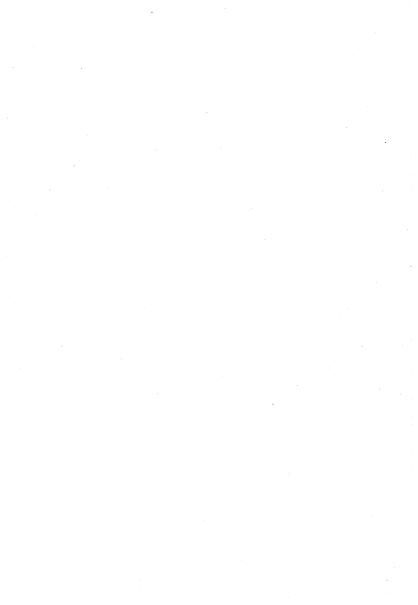

### التنظيم السياسي

التنظيم السياسي ظاهرة اجتاعية لازمت حياة الجهاعات البشرية منذ البدء كها أنه لا يمكن تصوره خارج نطاق المجتمع الانساني لأنه لا يمكن أن يقوم الا في اطار العلاقات الأجتاعية لتنظيمها ، أن المجتمعات الانسانية لا يمكن تصور وجودها بدون تنظيم يحدد اسلوب حكمها وادارة امورها حيث المجتمع بدون تنظيم يبقى مجرد هيكل جامد عاجز عن تحقيق الغاية من الحياة الاجتاعية . وهكذا فأن مجرد انتاء الفرد الى مجتمع بشرى

ما ينطوى فى حد ذاته على خضوعه لسلطان قواعد التنظيم السياسى لا بد له من وجود سلطة عليا تسهر على قيمه العليا التى تقرد بها الجهاعة وتجسد اهدافها تلك الأهداف التى ترسم لاعضاء الجهاعة اطارا تحدد سلوكها بغية الحفاظ على الروابط الاجتاعية .

فعلى الرغم من الخلاف الذي يدور في الفقه ولدي رجال الفكر السياسي حول ظروف وملابسات ظهور السياسية كواقعة تاريخية فإن الحقيقة التي لا ينكرها أحد أن السلطة ظاهرة اجتاعية فهذه الحقيقة تسود كل المجتمعات. فحيث الاتفاق منعقد على أن الإنسان كائن اجتاعي مفكر فإن هذا يؤدي الى تصور الإنسان منذ وجد عضو في جماعة بشرية ، مها كان حجمها ، تربطه مع بقية أفرادها علاقات متداخلة تتفق حيناً وتختلف أحياناً . ولأنه لا يستطيع أن يحيا منعزلاً فلا بد من وجود تنظيم يحكم علاقات الأفراد ( وأسلوب الحكم بعامة )

حتى يمكن أن تتسق تلك العلاقات ويسودها الانسجام، وهذا الانسجام في العلاقات لا بد له من سلطة عليا تتولى السهر عليه ويكون لها القدرة على الزام الجميع به حتى يمكن تحقيق ذلك الانتظام في العلاقات ولا تتصارع المصالح المتعارضة ولا تسود شريعة الأقوى وتهتدر حياة الافراد وتضيع حقوقهم فينقض القوى على الضعيف.

هكذا تعد السلطة السياسية نتيجة حتمية عند قيام التنظيم السياسي لجماعة بشرية ما. « لهذا يذهب بعض فقهاء القانون الدستورى اظهارا لأهمية السلطة السياسية في التنظيم السياسي «الدولة» إلى تعريف الأخير بأنه « احتكار الأكراة الشرعي »(١) ، كما عرفها البعض بأنه « نوع من التنظيم الاجتاعي والسياسي الذي يحيط بأنها « نوع من التنظيم الاجتاعي والسياسي الذي يحيط

<sup>(1)</sup> وقد ذهب البعض الى تعريف السلطة السياسية العليا بأنها « قوة فى خدمة فكرة موجهة ، قوة مخصصة لقيادة الجماعة في التقصى عن المصالح المشتركة وقادرة إذا اقتضى الحال ، على أن تجبر الأعضاء على التزام المواقف التى تأمر بها » .

بالجماعة البشرية ويحدد لها اه ن حياتها وينظم سلوكها وعلاقاتها في اطار أهداف مستقبله() »

اذن برغم اختلاف وجهات النظر في السلطة السياسية في التنظيات السياسية فأن السلطة السياسية تحتل في كل تلك التنظيات الصدارة

<sup>(1)</sup> راجع الدكتور نعيم عطية «في النظرية العامة للحقوق والحريات الفردية » رسالة دكتوراه. الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة 1965 ص 48. راجع أيضاً الدكتور يحيى الجمل «الأنظمة السياسية المعاصرة» دار الشروق بيروت 1976 ص 30.

راجع أيضاً الدكتور طعمة الجرف « نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي » الكتاب الأول مكتبة القاهرة الحديثة 1968 ، ص7 .

# الفَصِّلُ الأُوَّلِ التنظيم عِينَه السِّ طَنَة



# التنظ إلِّيَاسيَ ونِيَّرَعِيَّة اليِّلُطَة

#### تعريف التنظيم السياسي

اذا نظرنا الى الدولة من زاوية الحرية فأننا نجدها تنظيم سياسى ذا سلطة عليا ، ومما لا شك فيه أن التنظيم الاجتاعى السياسى المتخذ صورة الدولة لا يمكنه أن يحقق اهدافه الا بوساطة السلطة السياسية ، لذلك فأنه في تعريف التنظيم السياسي تبرز السلطة السياسية باعتبارها جوهر ذلك التنظيم واداته في تحقيق اهدافه .

وحيث أن تلك الاهداف للتنظيم السياسي تختلف من تنظيم لآخر تبعا للأسس الأيديولوجية فقد اختلف تعريف السلطة السياسية تبعا للزاوية التي تنظر منها تلك

الايديولوجية الى السلطة والغاية المقصودة والمعقودة عليها لذلك فالباحث في اريخ الفكر السياسي للمجتمعات الانسانية يتبين له أن تعريف السلطة السياسية (منظورا اليها من زاوية الحرية) قد تطور بتطور هذا الفكر وبتطور فكرة المجتمع عن الأهداف التي على السلطة العمل على تحقيقها ويمكننا ملاحظة ذلك التطور حين نستقرىء بعض تعريفات السلطة في الفكر الغربي ثم في الفكر الاشتراكي .

من فقهاء القانون في العالم الغربي العلامة هوريو، الذي عرف السلطة السياسية في التنظيم السياسي بانها قوة ارادة تتحلى لدى الذين يتولون عملية حكم جماعة بشرية ، الذين يتمكنون من فرض أنفسهم بفضل التأثير المزدوج للقوة والكفاءة يتضح ذلك من قوله :

«Le pouvoir est une energie de la volonte que se manifeste chezceux qui assument l'entreprise du gouvernement d'un groupe humain et qui leur permet de s'imposer grace au double ascendat de la force et de la competence»(1)

وهذا المعنى للتنظيم السياسى وسلطته العليا استمد عناصره من مبادىء المذهب الفردى الحر الذى يجعل من الفرد محور الحياة الاجتاعية في التنظيم السياسي تلك المبادىء التي تعترف للسلطة العليا بحق تقيد الحريات المقررة في القانون للافراد بما يكفل قيامها كسلطة حارسة .

(1) راجع

Hauriou (Andre'),

Droit Constitutionnel et institutions Politiques.

5 ème édition. Editions, Mantchrestien. Paris p. 98.

Burdeau (Georges):

Droit Constitutionnel et institutions Politiques. 15ème edition.

Paris 1972. Librairie generale de droit et de jurisprudence. p. 11.

Traité de science Politique. «Le pouvoir Politique» Deuxieme édition. Tome Premier. Paris 1966 P.406.

وقدنبع ذلك المضمون للتنظيم السياسي من الواقع التاريخي والسياسي والاجتاعي الغربي ، فجاء امتداداً طبيعيا لتراثه الفكري والتاريخي . ولكنه بفعل تطور ظروف الحياة في المجتمعات الغربية ذاتها ، عجز ذلك المحتوى للسلطة السياسية العليا في التنظيم السياسي عن مواجهة تلك الظروف فكانت ازمة التنظيات السياسية القائمة على الايديولوجية الرأسالية الفردية . وبدت الحاجة ماسة الى نيام التنظيم السياسي وسلطة عليا بأكثر من مجرد حراسة الحقوق والحريات .

كان من أبرزها التطور الكبير الذي طرأ على المجتمعات الغربة النتائج الباهرة للشورة الصناعية الاولى في القرن الثامن عشر وفي مقدمتها ظهور المذهب الماركسي الذي أسس ايديولوجية جديدة تعطى للتنظيم السياسي دور أعظم بدلا من أن يقتصر دوره على كفالة الحاية القانونية لتمتع الأفراد بحريات معظمهم يحوزها أسا، أصبح للتنظيم السياسي كأسلوب لحكم وادارة أسا، أصبح للتنظيم السياسي كأسلوب لحكم وادارة

الدولة سلطة ترمى الى تمكين الافراد من التمتع الفعلى بهذه الحريات وقد ترتب على ذلك أن صار التنظيم السياسي أداة لخلق الظروف التي تهيء الأسباب لتحرر الأنسان لكي يشارك في حكم بلاده حقيقة وفعلا بعد أن كان التنظيم السياسي اسلوبا لادارة نظام رأسهالي حر تقليدي.

وهكذا أصبح التنظيم السياسي اسلوب يحكم ادارة الدولة وليس لحراسة سلطة الطبقة البرجوازية الحاكمة مثلا وحراسة للحقوق والحريات المقررة أسميا لعامة الشعب . وصارت تعرف الدولة أو التنظيم السياسي بأنه نوع من التنظيم الاجتاعي والسياسي الذي يحيط بالجاعة البشرية ويحدد لها لون حياتها وتنظيم سلوكها وعلاقاتها في اطار اهداف مستقبله . ولذا سنعمل الى ايراد نبذة عن شرعية التنظيم السياسي .

شرعية السلطة السياسية:

يضم التنظيم السياسي مجموع القواعد والهيئات

العامة التي تنظمها والتي تشكل في مجملها نظام الحكم ووسائل ممارسة السلطة السياسية وطبيعته وبالتالي مركز الفرد والمجموع وبالتالي تحدد القوى ( الفرد ، جماعة ، المجموع). التي تسيطر على التنظيم السياسي وسلطته العليا وعلاقة تلك القوى ببعضها وبالمجموع والتلازم بين التنظيم السياسي والسلطة السياسية حتمى اذ السلطة السياسية تنتج بالضرورة عن وجود التنظيم السياسي وبالتالي فأن تحديد طبيعة السلطة السياسية يتوقف على طبيعة القواعد التي تضبط التنظيم السياسي ، ولتوضيح ما تقدم نذكر بأن الجتمع السياسي لا يمكن تصور وجوده واستمراره بدون سلطة تضبطه وتنظم القواعد التي تحكم سيره واستمراره وهذا يعني أن التنظيم السياسي لجماعة ما يفترض بداهة وجود سلطة عليا لهذه الجاعة السياسية يتولاها فرد أو مجموع الأفراد ( بحسب طبيعة نظام الحكم ) لادارة أمور الجماعة وتسيير شئونها وذلك سواء كان مصدرها العرف أو الدين أو التشريع الوضعي .

والتنظيم السياسي يفترض قيام البعض من افراد المجتمع السياسي بمهارسة مظاهر السلطة العامة بالمجتمع لذا فأن تحليل الروابط التي تنظم العلاقة بين هؤلاء الأفراد وبقية افراد المجتمع السياسي ، من حيث طبيعة السلطة ومداها واساسها ووسائل ممارستها واهدافها ومن يرأسها . ومركز الفرد في مواجهتها ووسائل حمايته وضها نيرأسها . كل هذا يحدد خصائص التنظيم السياسي ، فإن كان التنظيم السياسي ظاهرة قديمة وجدت في المجتمعات كان التنظيم السياسي ليس دائماً من طبيعة واحدة حيث يعطى حلولاً مختلفة لمشكلة السلطة والحكم في الجاعات السياسية المختلفة وسند شرعيتها .

فالحكام فى الماضى كانوا يجسدون السلطة وتختلط باشخاصهم ويمارسونها على أنها ملك لهم أو امتياز يكتسبونه بفضل مواهبهم أو اشخاصهم أو بالوراثة وبالتالى كانت السلطة تختلط بشخص الحاكم يمارسها فى الغالب لصالحه الشخصى ، لكنه بنمو العقل البشرى لم

بكن من الممكن ان يدوم هذا الخلط لأن ارتباط السلطة بشخص الحاكم يعنى زوالها بزواله ، كما أدى ذلك الى جعلها محلا للصراع بين الطامعين في السلطة فقد وصل الفكر البشرى الى ضرورة الفصل بين السلطة وبين من يمارسها بضرورة اسنادها إلى شخص له صفة الدوام والاستمرار ، ذلك الشخص كان هو المجموع .

ولئن كان لا بد لمجموع افراد الجماعة السياسية من يقوم بمارسة مظاهر السلطة لحسابه فأن لضهان شرعية تلك السلطة المركزية لا بد من أن ينظم المجموع وسائل ممارسة هذه السلطة وبيان طرق ممارستها والأعضاء الذين ينفذون ارادته في السمى بالتنظيم السياسي أعضاؤه ووسائله في الحكم .

وهكذا صارت السلطة السياسية تجد سند شرعيتها في التنظيات السياسية المعاصرة في ارادة الجماعة فهي مصدرها وسند شرعيتها .

ولكن تأسيس السلطة باسنادها الى المجموع والانتقال من مرحلة السلطة الشخصية التى يتمتع بها الحاكم على أنها ملك له ومختلطة بشخصه الى مرحلة السلطة التى تجد مصدرها وسند شرعيتها فى الجهاعة التى تنظمها لم تصل اليه المجتمعات البشرية الاحديثا نسبيا بما ينطوى عليه ذلك من شرعية سياسية وقانونية ، ولذلك سنتعرض فيا يلى للتعريف بالشرعية السياسية ( الديمقراطية ) أولا ثم الشرعية القانونية ( السياسية .



الفَصِّلِ الثَّاني الشِّعِيّة السِّياسَّة للسِّطَة (الدِّميقراطيَّة )



# ال عَبْدالِ الله عَلَا الله عَلَا الله عَمْداطية ال

أن دراسة الشرعية السياسية للسلطة العليا للتنظيم السياسي أى دراسة الديمقراطية كتعبير عن شرعية السلطة سياسيا تقتضى أولاً تعريف الديمقراطية ثم أن نبين بايجاز نشأتها وتطورها ثم الأزمة التي ألمت بها في العالم المعاصر ولذا ندرس في المبحث الأول تعريفها ونشأتها وتطورها وفي المبحث الثاني المبررات للديمقراطية ، ثم نبين أزمة التطبيق الوصفى للديمقراطية .

### المبحث الأول تعريف الديمقراطية ونشأتها وتطورها

### تعريف الديمقراطية:

منذ القدم يستخدم لفظ الديمقراطية للدلالة على نظام الحكم الذي تكون فيه السلطة ليست فردية أو لطبقة محددة بل للمجتمع ككل وهو في الاغريقية يعني حكم الشعب وفقا لنظام المعمية الشعبية فالـKratos تعني سلطة والـ « Demos » تعني الشعب .

وفى العصر الحديث نستخدم لفظ الديمقراطية للتعبير عن حكم الشعب ايضا مع الاختلاف فى المضمون، ومن التعريفات الشهيرة للديمقراطية فى الفكر السياسى الغربى تعريف ابراهام لنكوان لها بقوله بأنها «حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب» حيث جاء نص قوله:

«La Democratie est la gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple». وهناك من حاول اعطاء تعريف أوضح للديمقراطية منهم تعريف « فابر » للديمقراطية بأنها الحكم الشعبى المباشر التي يكون الشعب فيها نفسه صانع القوانين وله اختصاص وضع القرارات العامة ويكون فيها الحكام مساوين للمحكومين وكل محكوم هو في نفس الوقت حاكما().

واذا كانت الأنظمة قديها وحديثا تتفق من حيث اعلانهاعن مبدأ سيادة الشعب وان الحكم للشعب الاأنها في الواقع تختلف في تحديدها لمدلول الشعب كها أن هذا المدلول قد تطور بتطور التطبيق للديمقراطية وتطور تعلم

Principes Republicains. Paris, Librairie General de droit et Jurisprudence. P. 228

Fabre (Michei - Henry): (1)

نقد جاء فيه تعريفه للحكومة للديمقراطية بأنها:

<sup>«</sup>Le gouvernement direct et le gouvernement dans le quel le peuple lui même fait normalement la loi et prend les decisions de puissance publique. Il marque le sommet dans l'egalite entre les gouvernants et les gouvernes, chaque gouverne était aussi un gouvernant».

أفراد الشعب . ومع ذلك فأنه حتى الأن توجد لدى كل نظام فكرته الخاصة عن المقصود بالشعب .

وه كذا فالفكر السياسي المعاصر يتفق على أن الديمقراطية هي « حكم الشعب بالشعب وللشعب » كما تعلن كل الديمقراطيات المعاصرة أنها تأخذ تطبيقا للمبدأ الديمقراطي بالسيادة للشعب وتقرر للأفراد بالحقوق والحريات السياسية والاقتصادية ومنها حرية الأفراد في المشاركة في الحكم ، لكنها في الواقع تطبق ما تعلنه بطريقة مختلفة حسب الايديولوجية التي ينطلق منها النظام .

أن مدلول الشعب الحاكم في الأنظمة الديمقراطية فضفاض الدلالة فكم يطلق على النظام الذي يحكم فيه الشعب نفسه مباشر، يطلق أيضا على النظام الذي يحكم الشعب فيه نفسه بوساطة نواب رغم أن الحكم المدلول الثاني لنواب الشعب.

والديمقراطية الصحيحة في صورتها المكتملة تعنى أن

يحكم الشعب مباشرة كل الشعب لصالح كل الشعب بدون وساطة نواب يقومون بالحكم بدلا منه اى أن يقوم الشعب نفسه بكل الوظائف العامة من تشريع - بوضع القواعد العامة التى تحكم الأمور العامة ـ وتنفيذ والقيام بوظيفة القضاء بالفصل فى المنازعات ويكون الحكام والمحكومين متساوون ، أى أن كل فرد مشارك فى الحكم ومحكوم فى نفس الوقت .

لكن الحقيقة أن الديمقراطية في صورتها الكاملة لم توجد في تاريخ المجتمعات السياسية ، فحتى النموذج الذي يقدمه الفكر السياسي لتحقق وجودالديمقراطية في العصور القديمة في أثينا بالذات ، فذلك النظام في حقيقته كان ينكر الديمقراطية بمعنى مشاركة الشعب كل الشعب في الحكم ، فمع العلم بأن حجم المدينة (الدولة) جغرافياً وسكانيا كان محدوداً ، وأن الأمور العامة تتسم بالبساطة فأن الحكم كان يتولاه جماعة تتكون من خمسائة فرد تقوم كل قبيلة من قبائل أثينا العشر - آنذاك -

بانتخاب خمسين فرداً من أبناء القبيلة ومن مجموع هؤلاء الخمسيائة المختارين تتكون هيئة الحكام وحتى ذلك النظام المحدود لم يكن كل افراد القبيلة يشاركون فى انتخاب هؤلاء الحكام الخمسين بل الذكور منهم دون الأناث البالغون لسن الحادية والعشرين الأحرار منهم دون العبيد ـ وكان يقدر حجم الآحرين بثلث عدد السكان ـ والمواطنون الاصليون دون الأجانب مها طالت مدة اقامتهم ونسلهم من بعدهم في أثينان .

ومن ثم لم يكن الشعب الأثيني هو الذي يحكم أو يشارك بل جزء منه كان يشارك في اختيار الهيئة الحاكمة فقط.

ومن ثم فأن مدلول الشعب في كل الأنظمة والتي تعلن أنها تطبق المبد الديمقراطي فأن الحكم والسيادة

Democracy

Oxford University Press 1975 P41.

Wall Heim (Richard)

للمزيد راجع :

للشعب ، يعنى الشعب السياسي أى ذلك الجزء من الشعب الذى يتمتع بالحقوق السياسية ، وبالتالى فأن للشعب السياسي مدلولات مختلف تختلف باحتلاف الانظمة والأسس الفكرية التي تستند اليها وتتعدد بتعدد تلك الأنظمة ومن ثم فأن ديمقراطية أى نظام امر نسبى تختلف درجة قربه من الديمقراطية الصحيحة باختلاف الزمان والمكان بحسب درجة قرب نطاق الشعب السياسي « السيد والحاكم » من التطابق مع الشعب الاجتاعى .

ولقد وجدت قديا الفكرة الديمقراطية في تأسيس السلطة باسنادها الى الشعب كمصدر ومالك لها وليس لفرد معين بذاته أو فئة معينة بذاتها فقد عرفها الاغريق وتحدث عنها فقهاؤهم وخاصة أفلاطون وأرسطو الا أن تأصيل السلطة واسنادها للشعب قد وجدت بصورة جديدة في القرن الثامن عشر في الديمقراطية السياسية ومن مقتضاها ان تتولى الهيئة التي تمثل الارادة الشعبية السلطات الاساسية في المجتمع السياسي والوظائف التي

تحددها الارادة الشعبية في النطاق الذي ترسمه تلك الارادة .

والحقيقة أن الفكرة الديمقراطية بمعناها الكامل بأن يحكم كل الشعب مباشرة ودون وساطة نواب يقومون بالحكم نيابة عنه بأن يقوم الشعب بكل الوظائف التشريعية بوضع كل القواعد العامة التي تحكم سير المجتمع والتنفذية مباشرة أو باختيار بعض افراده وتكليفهم بتلك الوظيفة تحت رقابة الشعب المباشرة ، وبالوظيفة القضائية ، باختيار من يقضي في المنازعات وفق الأسس العامة التي يضعها الشعب الديمقراطية التي يتساوى فيها الحكام والمحكومين بحيث يكون كل فرد محكوم ومشارك ل الحكم في نفس الوقت هذا المعنى للديمقراطية في صورتها المكتملة ، وأن عرف في الفكر السياسي قبل الآن() لكنه في التطبيق العملي لها بحيث

 <sup>(1)</sup> راجع في هذا المعنى « العقد الاجتماعي » تأليف ـ لوك ـ وهيوم ـ روسـو ـ
 مجموعة الألف كتاب رقم 419 وزارة التعليم العالى ـ ترجمة عبد الكريم .

يتولى الشعب بنفسه كل مظاهر السيادة وممارسة الشئون العامة عن طريق اجتاع المواطنون البالغون العاملون ذوى الأهلية الأدبية في هيئة جمعيات شعبية يقرون فيها بأنفسهم القوانين وتنفيذها . والفصل في القضايا ، لم تجد الديمقراطية بالمعنى المتقدم طريقها الى التطبيق في الأنظمة الوضعية من قبل ، لكنه شرع حديثاً في تطبيقه في الجماهيرية فقد كان ولا يزال الاعتقاد السائد في الفكر السياسي أن هذا النوع من الديمقراطية لا يحكن أن يوجد (١) ولذلك اتجه الفكر السياسي الى حل المشكل لتطبيق الديمقراطية « الحكم الشعبي » عن طريق النظام النيابي وهو كما سنرى الذي تطور تطبيقه الى أن أصبحت الهيئة النيابية ( البرلمان ) هي التي تمارس السيادة بدلاً من الشعب .

<sup>(1)</sup> روسو المصدر السابق ص153 أو ما بعدها .

## المبحث الثانى نشأة الديمقراطية وتطورها :

يسجل تاريخ الفكر السياسي أن الفكرة الديمقراطية التي ظهرت بدايتها في العصور القديمة تكاملت صورتها الفكرية في عصور لاحقة بقيت خارج نطاق حيز التطبيق ، فحتى نهاية العصور الوسطى بقيت الديمقراطية مجرد افكار نظرية ، وأن الصفة المميزة للأنظمة أنها كانت ذات سلطات مطلقة وأن الحكام كانوا يسندون سلطاتهم على أسس دينية أو وراثية أو الى القوة أوغير ذلك عدا استنادها الى الارادة الشعبية ، ساعد على ذلك الوضع للساطة أن الدولة الحديثة كانت في بداية ظهورها مقوضة النظام الاقطاعي حيث أقتضي تكوين الدولة واستقلالها تركيز السلطة داخلها لصالح الملك في مواجهة السلطة التي كانت لامراء الاقطاع ، كما ساند تركيز السلطة ذاك الصراع بين الكنيسة والامبراطور حيث أستغل الملوك الطبقة التجارية المتوسطة التي كانت قد أحدت تتكون باستالتها الى جانبهم لتلاقيها فى المصالح التى تملى عليهم الوقوف ضد امراء الاقطاع للتخلص من القيود التى يفرضونها وللحد من امتيازات الامراء والأشراف ورجال الدين التى كانت فى مجموعها تحد من حرية تجارتهم من جهة وتتوزع بينها السلطة التى أرادها الملوك لهم .

والحقيقة أنه كان للدور الذي لعبته الطبقة البرجوازية التجارية عظيم الأثر في تطور الفكر السياسي عموما وفي تحديد مضمون الديمقراطية في التطبيق العملي ولتوضيح ذلك نذكر بأنه مع بداية القرن الثالث عشر كان قد تم للكنيسة السيطرة على السلطة الزمنية والدينية وصار لها الحق في أن تعهد بالسلطة الى من تشاء من الملوك، وبالتالي صار عليها أن تتصدى لكل ما يعترض السلطة الزمنية من مشاكل كان أهمها في ذلك الوقت مشكلة كسر الحاجز الذي كانت تشكله البلاد الاسلامية بحكم وقوعها في طريق مواردها التجارية في الشرق لذا رأت الكنيسة

(بالأضافة الى العامل الديني) الحل في الحروب الصليبية ، وفي اثناء تلك الحروب تكونت طبقة تجارية وبتزايد نشاطها التجارى تزايدت الحاجة الى التحرر من القيود التي تحد من حرية التجارة وسرعة تنقلها ، وبذلك التقت مصالح الملوك الذين يريدون ان يستقلوا عن سلطة الأمبراطور وبذلك التقت مصلحة البرجوازية التجارية والملوك في أن توجد سلطة مركزية قوية تفرض سلطانها على الاقطاعيات وتوحدها في الكيان السياسي الجديد (الدولة) وتقضى على امتيازات الأشراف ورجال الدين .

لكن ذلك التحالف المصلحى لم يدم طويلا فحين استقر الأمر للملول بدأت عوامل الصراع بينهم وبين الطبقة المتوسطة البرجوازية حيث ارادت الأخيرة مشاركة الملوك السلطة ، وقد استمر ذلك الصراع حتى اواخر القرن الثامن عشر وفي غمرة ذلك الصراع على السلطة التجأ كل طرف الى البحث عن أسانيد تؤيد مطالبة في

السلطة وقد كان من نتيجة ذلك الصراع الفكرى ان تحول الأعتقاد في المصدر الالهي للسلطة الى النظرة الحديدة التي جاءت بها البرجوازية ومفادها ان الحياة الاجتاعية هي من صنع العقل فهو الذي يضع القانون والدولة والنظام ، ودعت البرجوازية على لسان مفكريها الى الاستعاضة عن الاعتقاد في المصدر الإلهي للسلطة الى نظام يرتكز على العقل والطبيعة ويقوم على الاحترام المطلق لذات الانسان وتحرره من كل تدخل للسلطة وقد اوصلها بحثها في أصل السلطة الى تأسيسها على ارادة المحموع وتأصيلها باعتبار الجهاعة صاحبتها الاصلية .

والأيمان الفكرى العقلانى السابق كان الأساس الذى قام عليه المذهب الفردى ، فقد قام ذاك المذهب على مجموعة من المبادىء والقيم والأفكار التى أسهم بها العديد من المفكرين والتى تدور فى مجملها حول الفرد وحقوقه وحرياته وعلاقته بالسلطة ويهدف الى تحرير الفرد الى تحريره من أسار السلطة المطلقة التى تستند على الدين .

والحقيقة أن أفكار فلاسفة المذهب الفردى قد عكست الظروف التى نشأت فيها تلك الظروف التى كانت تسود المجتمعات الأوروبية في أعقب عصر النهضة حيث كان الشعور ضد الشكل الديني الذي كانت تبرر به السلطة في كل النظم الأوروبية لما مارسه الحكام في ظله من اعتداءات على حريات الشعوب وحقوق افراده .

لذلك صاغت البرجوازية مبادىء المذهب الفردى كى تشكل أسس نطام جديد يحقق لها حرياتها التى تنشدها .

تلك الظروف كان لها أثرها في ظهور بناء فكرى ذا مضمون سياسي بصفة رئيسية حيث كان من نتيجة الاتجاه العقلاني في تأسيس السلطة القول بوجود قانون طبيعي دار البحث فيه عن أصل نشأة الجهاعة السياسية وظهرت فكرة ارجاع تلك النشأة الى عقد اجتاعي ثم بين افراد الجهاعة يعقد انشاء المجتمع المنظم وسلطته العليا .

و يمكن القول بأن الفكر السياسي في القرن السابع عشر والثامن عشر بصفة عامة قد أتجه الى التسليم بوجود قانون طبيعي ، تركزت حوله كل أبحاث المفكرين حتى أنه لا يكاد احد منهم لم يبدأ أجتهاده من فرضية وجود قانون طبيعي .

وقد نتج عن اتجاه عدد كبير من فلاسفة الفكر السياسي الى تأسيس شرعية السلطة باستنادها الى ارادة الشعب تحول الأنظمة السياسية الى الأتجاه الديمقراطي في القرن الثامن عشر ، وكان ذلك الأتجاه يعبر عن الشورة على السلطة المستبدة المطلقة ، وداعيا الى الحرية السياسية ومن أعلام هذا الإتجاه « جون لوك » و« جان جاك روسو » ، و« مونتسكيو » .

وتركزت ابحاث اؤلئك الفلاسفة وغيرهم من فلاسفة المذهب الرأسهالي الحرحول النظر الى الفرد باعتباره محور النظام السياسي ، خاصة استنادا الى ما ذهبوا اليه من التأكيد على وجود حقوق وحريات طبيعية للأفراد تلتزم

السلطة العليا ( الدولة ) بالمحافظة عليها .

كما اسندت جميع أبحاث فلاسفة الحرية السلطة الى الارادة الحرة للافراد ، واكدت حقهم فى المساركة فى السلطة والادارة . وقد اوجدت تلك الابحاث الاساس لأهم قواعد النظري التقليدية فى الديمقراطية مثل ، مبدأ سيادة الشعب بدل سيادة الحاكم والمتمثل فى الاعتقاد بان الشعب هو صاحب السلطة ذات السيادة على ما عداها من القدرات التي لكل فرد على حدة ، ومبدأ سيادة القانون باعتباره التعبير عن الارادة العامة ذات السيادة . كما اكدت هذه الابحاث المساواة القانونية بين الافراد فى الحقوق والحريات .

وقد بدى اثر افكار فلاسفة الحرية ، وفي مقدمتهم «روسو، واضحاً في الانظمة السياسية التي قامت على اسس النظرية التقليدية ، وفي مقدمة تلك الأنظمة ، النظام الأمريكي من ذلك ما تضمنته وثيقة اعلان

الاستقلال الامريكي ، ثم في اعلان الحقوق والمواطن الفرنسي الذي جاء فيه :

«Les hommes naissent et demeurent libres sont égaux en droit».

فمنذ ان اعلنت الثورتان ، الاميركية والفرنسية ، في اواخر القرن الثامن عشر انها وضعتا المذهب الديمقراطي موضع التطبيق العملي ، اصبحت الديمقراطية نظاما سياسيا يقوم على اسس المذهب الفردي التحرري التي استندت عليها النظرية الديمقراطية التقليدية ، بمفهومها للسيادة المسندة للامة منظورا اليها كشخص معنوي مجرد . ثم انتشرت الديمقراطية بذلك المفهوم حتى اصبحت اسلوبا للحكم اخذت به كل الانظمة السياسية في معظم البلاد الاوروبية الغربية منها بخاصة وامريكا الشهالية وغيرها.

ومع ان الديمقراطية التقليدية قامت على مبدأي ،

الحرية والمساواة ، فان تقدم الوعى السياسي للشعوب في اتجاه اقرار المساواة الانسانية واحلالها محل المساواة السياسية المرتبطة بالرعوية ، أدى الى اتساع نطاق الشعب السياسي ، لكن أعلنت البرجوازية التي وصلت الى السلطة استحاله الأخذ بالمدلول المباشر للديمقراطية ، والنها من اجل الخروج من مشكلة تطبيق الديمقراطية الكاملة والمباشرة لا بد من الاخذ بالنظام النيابي ، بأن يحكم الشعب نفسه بوساطة الهيئات النيابية المنتخبة .

وهكذا لاسباب سياسية عملية احــذت الانظمـة التقليدية بالاسلوب النيابي لتطبيق الديمقراطية كنظام للحكم ، ولقـد صار الارتباط بينها في تلك الانظمة لدرجة لا يمكن الفصل بينها ، وكل ما اخذت به تلك الانظمـة من وسائل الديمقراطية المباشرة ( لاحقـا ) كالاستفتاء الشعبي والمبادرات الجماهيرية ، لا يشغل قدرا يوازي الانتخاب كوسيلـة لاقامـة الديمقـراطية النيابية . ويؤكد الفنيه الفرنسي « جورج بوردو » ذاك

الارتباط بين الديمقراطية التقليدية والاسلوب النيابي بقوله(1) :

«Sans dout, ni sur le plan de la théorie politique, ni sur celui de la technique constitutionnelle il n'y a concidence entre democratie et representation».

هكذا كانت الديمقراطية النيابية في المعسكر الغربي ( الراسم لي ) هي اكثر اشكال الديمقراطية انتشارا .

اما في المعسكر الشرقي ، فقد اتجه الفكر والانظمة السياسية وجهة اخرى في تطبيق الديمقراطية كنظام

(1) للمزيد بهذا الخصوص راجع:

Burdeau (Georges)

Traité de Science politique, «Les régimes Politiques » 2ème édition. Tome VP. 275.

راجع أيضاً :

La democratie. Edition du Seuil. Paris 1956 P. 143

Hauriou (Andre):

Droit constitutionnel et institutions politiques cinquième édition Edition mantchrestien. Paris p. 55

للحكم ، وذلك في اوائل القرن العشرين وبالتحديد مع قيام الثورة الروسية عام1917 م واخذها بالاسس الفكرية للنظرية الماركسية كقاعدة لتشييد النظام السياسي في روسيا . ثم ازداد عدد الدول التي سارت في نفس الاتجاه . وتشترك تلك الدول ، التي يطلق عليها اسم الديمقر اطيات الماركسية الشعبية ، في قيامها بصفة رئيسية على اسس المباديء العامة للنظرية الماركسية ، وفي انها تسند الحقوق والحريات التني تقررها لافراد الطبقة البر وليتارية الى قاءدة سياسية واخرى اقتصادية. وعلى الرغم من أن اختلاف الظروف في بلدان المعسكر الشرقي كان له اثره في المضمون الذي اتخذته تلك المباديء في التطبيق العملي لها ، فانه يجمع بين النظم الديمقراطية الماركسية الشعبية خصائص مشتركة . ففها يتعلق بنظرية التنظيم السياسي في تلك الانظمة فانها تسند الديمقراطية الى الاسماس النظري المذي ارستة الايديولوجية الماركسية ، بجناحيها الاقتصادي والسياسي .

وحيث ينطلق الفهوم الماركسي من نظرية الصراع

الطبقى ، فان مضمون الديمقراطية يتحدد وفقا لسنة جدلية قوانين المادية التاريخية . ولذا فان الشعب الذي يحكم نفسه يتحدد بافراد الطبقة البروليتارية ، وبذلك يمتزج مدلول الشعب السياسي بمدلول الطبقة الطليعية حاملة رسالة تحرير الانسانية والوصول الى المرحلة الشيوعية .

اما في العالم الثالث (او ما يسمى بالدول النامية) فلم يحض على ظهورها بين الأنظمة السياسية مدة طويلة ، حيث ترجح نشأة معظم دوله إلى الفترة التي رافقت الانهيار الاستعارى المباشر واسترداد عدد من الشعوب التي كانت خاضعة للاستعار لاستقلالها السياسي ، والتي وجدت غداة استقلالها نظامين رئيسيين للحكم ، الراسالي الغربي ، والاخر الاشتراكي الماركسي . فاتجه بعض منها الى الاخذ بالاسلوب الراسالي لادارة معركة التنمية الشاملة للنهوض بشعوبها ورفع مستواها مع تحوير وسائيل الرأسالية الغربية بما

يلائم تلك الاقطار ، الحديثة الاستقلال ، واتجـه بعض بلدان العالم الثالث الى الاخذ بالنمط الاشتراكي الماركسي ، وفي الحالين كان لظروف دول العالم الثالث اثارها في تجاربها لتصبيق الديمقراطية . ولقد قامت عدة محاولات لمزج العديد من المبادىء الديمقراطية بالمفهومين الغربي والشرقي في كثير من بلدان العالم الثالث كمحاولة لخلق نوع جديد يلائـم ظروف تلك البلـدان ولكن تلك المحاولات في الاغلب الاعم فشلت في ايجاد الحل الملائم للديمقراطية بها ، على أن أحدث تجربة في ميدان الديمقراطية الباشرة قد ظهرت حديثا جدا في ليبيا وهي ما سنتعرض لما بالدرس في الباب الثانسي من هذا الكتاب .

## المبحث الثالث مبر رات الديمقراطية

للديمقراطية كنظم للحكم افضلية في ذاتها على سائر الانظمة الاخرى . ذلك انه من المنطقى ، ما دام التنظيم

السياسي وسلطته العليا انما وجدت لمصلحة الجماهير التي تنظمها لانه حتى الحاكم المطلق لا يدعى انه يحكم لمصلحته الخاصة وانما لمصلحة المجموع ، فما دام الامر كذلك فمن المنطقي ان تقوم الجماهير كلها بادارة امورها العامة ، وبالتالي فما دمنا قد خلصنا الى ان السلطة العليا لم توجد الا من اجل الجماهير ولمصلحتها فالطبيعي ايضا ان تكون هذه السلطة اداة تلك الجماهير في الحكم .

اضف الى ما تقدم ان الديمقراطية كنظام للحكم ما هى الا تطبيق لقاعدة بديهية مفادها ان كل انسان عاقل ، حر في تصريف شئونه دون تدخل الاخرين لاكراهه على ادارتها على نحو يخالف ارادته كانسان حر يعيش في مجتمع انساني منظم . لذا فما يتفق مع هذا المنطق ان يفضل النظام الذي يعترف ويقر بحق مجموع الأفراد « الشعب » في المساهمة في ادارة شئونهم العامة وتلك المساهمة لا تكون فقط بأن يعطى كل فرد حق التصويت بل أن يكون كل فرد مدعو الى المساهمة بنشاط في الحكم بل أن يكون كل فرد مدعو الى المساهمة بنشاط في الحكم

بنفسه مباشرة سواء كانت تلك المساهمة في شئون محلية أو قومية . يقول « جون ستيوارت مل » مؤيداً ذلك المبدأ() .

«La meilleure forme du gouvernement estime MILL, est celle dans laquelle la souveraineté reside dans la communauté tout entière chaque citoyen ayant non seulement une voix dans L'exercice de cette souveraineté, ultime, mais étant, au mais occasionnellement, appele a prendre une part active ou gouvernement en s'acquittant personnellement de quelque fonction local ou nationale».

يصاف الى ما تقدم ان نمو الوعسى السياسي لدى الشعوب وانتشار التعليم والثقافة ، يؤدى الى توعية افراد

(1) راجع :

Betham, J. S. Mill, H. Sidgwick:

L'Egalité. vol, II. Centre de philosophie du droit de l'université libre de Bruxelles.

الشعب وادراكهم لحقهم في حكم انفسهم والمشاركة في الحكم بالتساوي مع بقية افراد الشعب ، وبالتالي فان المساواة والحرية لجميع افراد الشعب لا يكون لها معنى في اي نظام للحكم يحرم الافراد حقهم في التمتع بالمساواة والحرية في تصريف الشئون العاملة ، فاذا انتفى التساوي او اهدرت الحريات فلا وجود للديمقراطية وهذا يعنى ان الاقرار بالحرية والمساواة بين افراد الشعب فيها يقتضى الاخذ بالديمقراطية كاسلوب للحكم ، باعتبارها النظام الوحيد الذي إقيم الحكم على اساس الرضا الشعبي المتمثل فيما يصدره من قوانين عامة تحكم سير اموره العامة ، فالديمقراطية هي نظام الحرية في ممارســة الحقوق ومنها الحق في المساهمة مع المجموع في الحكم .

واخيرا كم يقول الاستاذان ، الدكتور وحيد رأفت والدكتور وايت ابراهيم : اذا تركنا الديمقراطية فبأى شيىء نستبدلها ؟

« ليس امامنا اذا تركنا الحكم الديمقراطى . . . . الا ان نختار بين حكم الفرد ، ملكا كان او دكتاتورا ، وحكم الاقلية() » .

<sup>(1)</sup> راجع كتابهما « القاون الدستورى ، نوفمبر 1937 م المطبعة العصرية ص118 .

## الفَصِّل الثَّالِثِ الشَّعِيْدِ القانونسُّ لِلِّسُّاطَةِ الشَّعِيْدِ القانونسُّ لِلِسُّاطَةِ نظرِّيةِ السِّيَادَة



# 

#### نشأتها وتطورها:

ترتب على ظهور الجهاعات البشرية وتطورها ان تكونت جماعات انسانية متعددة ، استقرت كل جماعة منها على منطقة معينة ، واخضعت نفسها لسلطة عليا موحدة بها وظهرت امام غيرها من الجهاعات البشرية المهاثلة بمظهر الهيئة المستقلة التي تتساوى مع غيرها من الهيئات للجهاعات البشرية الاخرى ، ولم يكن يضم تلك الجهاعات سلطة مشتركة تسمو عليها ، او يخضع لسلطاتها الجميع ، بل ان كل هيئة لها كامل السيادة

### والاستقلال داخل جماعتها عن الجماعات الاخرى .

من ثم فلقد وجدت السلطة ذات السيادة منذ وجد التجمع البشري ، سواء في صورة السلطة الأبوية أو سلطة الشيخ أو سلطة رئيس القبيلة ، ويثبت مؤرخوا تاريخ النظم السياسية لدى الجهاعات الإنسانية الأولية قيام السيادة في تلك المجتمعات على دعامتين اساسيتين فإما الدعامة في تلك فإما الدعامة في السيادة صاحب السلطة في تلك المجتمعات فهي السن ، وهي تستند الى سلطة الكبير على الصغير في درجات متفاوتة ، وهي سلطة « الطبيب » أو النالب . أما الدعامة الثانية ، فهي سلطة « الطبيب » أو الساحر » ، وهي سلطة روحية .

على ان « السيادة » بمفهومها الحالى لم تكن معلومة لدى الجماعات الانسانية التى وجدت قبل ظهور الدولة الحديثة . ولعل الذرن الثانى عشر اول ما شهد على ظهور مبدأ « السيادة » حبث كانت الحاجة ماسة إلى تأكيد سيادة

واستقلال الملوك الصاعدون على راس الدولة الحديثة ، عن الامبراطور ، وتأكيد ان للملوك على شعوبهم سيادة تماثل سيادة الامبراطور ذاته .

ثم جاء « توما الاكويني » في القرن الثالث عشر بنظرية ، تكاد تكون شاملة في خصوص مبدأ السيادة() .

على ان الشخص الذي ارتبطت باسمه « السيادة » هو « جان بودان » المفكر الفرنسي الذي اخرج في بداية النصف الثاني من القرن السادس عشر (1577) مؤلفا بعنوان « الكتب الستة للجمهورية » وكانت نظرية السيادة من بين ما تضمنه ، وقد عرف السيادة بانها : السلطة العليا على المواطنين والرعايا والتي لا تخضع للقوانين .

وأجمالا تعود بداية فكرة السيادة في الفكر الغربي

<sup>(1)</sup> راجع الدكتور حامد سلطان ، القانون الدولي العام وقت السلم .

القديم الى العصور الوسطى() . وفى فرنسا بالذات حيث تمسك مؤيدو سلطان الملك ، الصاعد الى السلطة ، فى مواجهة السلطة الشاملة ، الدينية والدنيوية ، التى كانت للبابا والامبراطور على العالم المسيح ميث أرادوا أن يؤكدوا أن للملك كامل السيادة فى حدود مملكته ، وهكذا كان الأمر فى الممالك الأخرى .

ولقد ظلت السيادة مختلطة بشخص الملك ، وقد تجسدت تلك الحقيقة في قولة الملك لويس الرابع عشر « انا الدولة » الى ن كان الربع الاخير من القرن الثامن عشر حيث تم الفصل بين الملك والسيادة فصارت السلطة السياسية ذات السيادة للجهاعة ككل .

Hauriou (André):

Op, cit, pp. 295, 296.

<sup>(1)</sup> هناك من يرد ظهور البذرة المرئيسية لفكرة السيادة الى عهمد الروصان ، والاتفاق منعقد على اسناد فضل ابراز الفكرة فى الفكر السياسي الحديث فى العالم الغربي الى الفكر السياسي الفرنسي . للمنزيد حول نشأة فكرة السيادة راجع :

وتقوم النظرية التقليدية في السيادة على ان للسيادة مظهرين ، داخلي على الاقليم والاشخاص المقيمين عليه ، وخارجي في مواجهة الجهاعات السياسية الاخرى ، وهذا الجانب الخارجي يعبر عن حريتها في إدارة شئونها الخارجية . كها أنه وفقاً للنظرية التقليدية في السيادة ، فان لها اوصفان عامة . وقد لخصها الدستور الفرنسي الصادر عام 1791 تجمل في ان السيادة واحدة لا تقبل التجزئة ، ولا تقبل التصرف فيها ، ولا تخضع للتقادم المكسب او للتقادم المسقط .

والحقيقة ان نظرية السيادة التقليدية قد خضعت للكثير من التطور من حيث المحتوى رافق تطور الفكر السياسي الذي كان سائدا والقوى السياسية التي سيطرت في كل مرحلة . فلو تتبعنا الفكر السياسي الفرنسي ( الذي

<sup>(1)</sup>للمزيد راجع « روسو » فى العقد الاجتاعى ، مجموعة الألف كتاب ، كتاب رقم 419 وزارة التعليم العالى . ترجمة عبد الكريم أحمد ص 103 وما بعدها .

يعود اليه الفضل اكثر من غيره في اثراء نظرية السيادة ) في نظرية السيادة نجد ان « جان بودان » في القرن السادس عشر كان هدفه الرئسي من بناء نظرية السيادة هو تدعيم سلطان الملك المطلق وتدعيم الوحدة الاجتاعية السياسية داخل مملكته في مواجهة سلطان البابا والامبراطور.

لكن ذلك المضرون للسيادة المرتبط بشخص الملك ، قد تحول بتحول الفكر السياسي إلى الاتجاه الديمقراطي ، حيث صار من غير القبول ربط السلطة ، ذات السيادة ، بفرد بذاته واعتبارها أمتيازاً شخصياً له ، وتحول الاعتقاد الى اعتبار السلطة ذت السيادة عنصرا اساسيا من عناصر تكوين التنظيم السياسي ، ومظهرا رئيسيا من مظاهر سلطته السياسية ، وتوسع مضمون السيادة ، واسنادها الى مجموع افراد المحتمع السياسي .

واذا تتبعنا التنطيات السياسية المعاصرة ، نجدها تجمع ، برغم اختلاف الاسس الايديولوجية التي تنطلق منها ، على اسناد السيادة للشعب ، فتجعل من ارادة

افراد المجتمع السياسي ورضاهم اساسا ومصدرا لشرعية السلطة التي يمارس اختصاصاتها الحكام .

لكن تعبير « الشعب » صاحب السيادة تعبير عام ، يأخذ في التحديد العملي نطاق يختلف في حجمه من تنظيم سياسي الى اخر . فمن المعلوم ان الشعب كحقيقة اجتاعية اشمل من الشعب باعتباره وحدة سياسية . فالشعب اجتماعيا يشمل جميع الافراد الذين يتكون منهم المجتمع السياسي كوحدة بشرية مستقلة ، او ما يسمى « الدولة » اما الشعب سياسيا فهو يتكون من مجموع الأفراد الذين يعترف لهم التنظيم السياسي ( الدولة ) قانونا بالحق في ممارسة الحريات السياسية والانتخابية في مقدمتها باعتبارها تجسد كل تلك الحريات . أي يستبعد من الشعب الاجتاعي ، المحرومون من حقوقهم وحرياتهم السياسية (الأسباب سياسية) كم يستبعد منه من هم دون السن التي يحددها القانـون كمعيار لبلـوغ الرشد السياسي لمباشرة الحريات السياسية ، ويستبعد

أيضاً ناقصوا وفاقدوا الأهلية والاعتبار الأدبي .

وهكذا تتحدد ممارسة السيادة ، في الانظمة السياسية المختلفة ، في الشعب السياسي الذي هو مجموع المواطنون المقيدون في قوائم باسهاء الذين لهم الاهلية الادبية والسياسية او القانونية بعامة لمباشرة الحقوق والحريات السياسية ، او حاملي البطاقات التي تخولهم هذا الحق .

وعلى الجملة فقد افترقت المذاهب السياسية المعاصرة في تحديد مدلول الشعب صاحب السيادة ، وان التقت حول اسناد السيادة الى الشعب . ويمكن ان نميز بين ثلاث مذاهب رئيسية في تحديدها لمدلول الشعب السيد :

الاول: مذهب الديمقراطية التقليدية في تحديد الشعب السياسي ، الذي يمارس مظاهر السيادة . وتاريخيا نجد نظرية سيادة الامة قد سادت طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حيث كانت الديمقراطيات

التقليدية تأخذ بمفهوم للشعب صاحب السيادة ، ينطلق من النظرة الى الشعب كاملة ، وان هذه الامة تنقسم داخليا الى طائفتين ، الاولى وهي طائفة الافراد المستنيرين بالعقل والمتحررين من الانشغالات باوضاعهم الاقتصادية ، ولذا منحتهم هذه الطائفة حق ممارسة السلطة ومظاهر السيادة . اما الطائفة الاحرى فتتكون من بقية افراد الشعب ، فقد حرمتهم من حق المساهمة في السلطة .

هذا ولم يتغير مدلول الشعب السيد ، ونطاقه ، كثيرا في الفترات التي كانت فيها الغلبة والسيادة لنظرية «سيادة الأمة» ، وذلك مع العلم بان النتائج المترتبة على نظرية «سيادة الشعب» تختلف كثيراً عن النتائج المترتبة على نظرية «سيادة الأمة» ، وذلك على الرغم من انطلاق النظريتان من نفس وذلك على الرغم من انطلاق النظريتان من نفس الاسس ، مع فارق بينها يتمثل في انه يترتب على «سيادة الشعب» الاقرار لكل فرد بالحق في ممارسة

الحريات السياسية والمشاركة بهـا فى تكوين الحكومـة والحكم باعتبارها حقا له كانسان حر .

وهكذا فقد جاء مدلول الشعب السيد في الديمقراطية التقليدية قاصرا على الذين تتيح لهم مواردهم الاقتصادية التفرغ للعمل السياسي .

الثانى ـ مذهب الديمقراطية الماركسية ، ذلك ان التطور الذى نتع عن الثورة الصناعية في المجال الاجتاعي ، خاصة ، ادى الى ظهور الطبقة البروليتارية ونموها ، بحيث صارت تشكل اغلبية الشعب الاجتاعي ، وهي بحكم ظروفها الاقتصادية تعيش في ظروف بائسة ، فافرادها لا يملكون سوى جهدهم وعرقهم يبيعونه لكي يحيوا ، وبالتالى فلم يكن لهم القدرة على المساركة في السلطة والمساواة في الحرية مع الراسهاليين ، لذا فند انطلقت الديمقراطية الماركسية في تحديدها لمدلول الشعب صاحب السيادة وحائزها ، من اخذها بنظرية سياد الشعب البروليتاري استنادا الى

حتمية انصراع الطبقى ، حيث قادها ذلك الى المناداة باسناد السيادة السياسية الى البروليتاريا على ما عداها من طبقات الشعب الاخرى .

وما تقدم يعنى ان الشعب السياسى ، حائز السيادة ، في الديمقراطية الماركسية لا يتطابق مع الشعب بوصف كائن اجتاعى يضم جميع طبقات الشعب .

الثالث: اما المذهب الثالث في تحديد مدلول الشعب السيد، صاحب السيادة وحائزها فهو لم يأخذ بمذهب الديمقراطية التقليدية في تحديد الحائز للسيادة بالشعب السياسي الذي تمثله الاكثرية الحزبية، ولا بمذهب الديمقراطية الماركسية الذي يحوزها الحزب الواحد لطبقة البروليتاريا، وانما استعاض عن ذلك بمفهوم اوسع واشمل للشعب السيد الذي بيده السيادة والسلطة بعامة، مفهوم يضم التحالف الجماهيري لفئات الشعب المختلفة، والذي يضم كل قوى الشعب عدا اعداء الشعب يحور السيادة ويمارسها عن طريق المؤتمرات

الشعبية واللجان الشعبية التي ينخرط بداخلها كل فئات الشعب دون تمييز او امتياز لاحد على الاخرين .

وفى المدلول الثالث للشعب السياسى فاننا نجده يقترب كثيرا من مالول الشعب الاجتاعى . وسيتضح الامر اكثر عند دراستنا للاساس السياسى للنظرية العالمية الثالث .

# البابُ الأول

نظريات النظم الشياسي



إن كل سلطة تدور فى فلك ايديولوجية معينة ما ، تلك حقيقة تننظم كل الانظمة السياسية قديمها وحديثها ، ولئن كان يبدو احيانا ان بعض السلطات ذات موقف سلبى الا ان ذلك فى حد ذاته يعد تعبير عن موقف ايديولوجى محدد . لقد كانت السلطة ولا زالت فى حاجة الى تبرير نظرى تستند اليه فمنذ العصور القديمة والمذاهب السياسية تتوالى لتفسير ظاهرة السلطة . ومع تفاقم الصراع الايديولوجى فى الانظمة المعاصرة فان وجود وتعاظم تأثير الجانب الايديولوجى فى السلطة السياسية المعاصرة ما تقر مه كل

القوانين الاساسية في الانظمة السياسية المختلفة.

متى خلصنا الى النتيجة المتقدمة ، بتأكيد الصلة بين الايديولوجية والسلطة السياسية ، فاننا ننتقل الى دراسة اسس التنظيم السياسي في الايديولوجيات المعاصرة ، او نظريات التنظيم اسياسي الشلاث الرئيسية : النظرية السراسيالية (الرجوازية) التقليدية ، النظرية الماركسية ، النظرية العالمية الثالثة .

الفَصَّيْلِ الأُوَّلِ الْمِصِّلِ اللَّوْلِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلِيلِيْ اللَّهُ اللْمُعِلِيلِيْ الْمُعِلِيلِي الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِيلُولُولُولُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِيْ



## المبحث الأوك

## تعريف لنظرت ومَصَا درها

تعنى النظرية التقليدية مجموعة القيم والأفكار التى تبلورت في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وتدور حول الفرد والسلطة وترمى الى تحرير الفرد من السلطة المطلقة وقيودها التى كانت تكبله، فهى كانت رد فعل ضد تحكم السلطة المطلقة في حرية وارادة الافراد المحكومين مع الايمان بامكانية تحقيق الرخاء العام

نتيجة اطلاق القوى الطبيعية وتحريرها من قيود التنظيم مع الثقة فى قدرة الفرد واهليته فى تحقيق سعادته الخاصة وسعادة مجتمعه فى آن واحد .

وقريبا من المعنى المتقدم عرفت الكاتبة الاشتراكية « جان هيرش » النفرية التقليدية ( البرجوازية ) بانها تعنى على الصعيد السياسي مناصرة حرية الرأى ، وعلى الصعيد الاقتصادي المناداة بحرية العرض والطلب() .

وتعكس نشأة الظرية التقليدية تأثير الظروف التى كانت قائمة فى المجتمعات الاوروبية فى اعقاب عصر النهضة ، حيث كان الشعور العام السائد ، ضد الطابع الدينى الذى به اصطبغت السلطة السياسية آنذاك وطوال قرون سابقة ، والذى أساء الملوك استخدامها فى

(1)

Hersch (Jeanne)

Idéologie et réalité. Plon. Paris 1956 P. 7.

الافتئات على حريات المحكومين ، ولذا اتجه الفكر السياسي نحو المناداة بتنظيم جديد يكون اكثر استجابة لمتطلبات الحرية التي تفتقدها . هذا فضلا عن ان تقدم الشعوب وتطور ظروفها الاقتصادية والاجتاعية ، جعل فلاسفة الفكر السياسي يطالبون بضرورة توفير قدر اكبر من الحرية الاقتصادية والسياسية للطبقات الجديدة ، وتدريجيا اسفرت كل تلك العوامل عن ظهور تيار فكرى سياسي واقتصادي جديد ، كان مصدرا للنظرية التقليدية في التنظيم السياسي .

والحقيقة ان النظرية التقليدية لا تنتسب الى أى فيلسوف او مدرسة فلسفية معينة او الى حدث بذاته وانما كانت نتاج واقع اجتاعى واقتصادى وسياسى وصراع فكرى ومادى افرز فى خاتمة المطاف النظرية التقليدية فى التنظيم السياسى ، فهى تنتسب الى تيار فكرى بدأ فى عصر النهضة وساد اوروبا وتكاملت صورته فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قام على الإيمان بالفرد

وبقدرته ، بما حباه الله من نعمة العفل، على ان يستخدم عقله في مواجهة الطبيعة لتسخيرها لخدمة اهدافه ، واعطى هذا التيار الفكري « العفلاني » للفرد دور اكبر واكثر ايجابية فنادي بان عقل الانسان هو الـذي يصنع اساس القانون والتنظيم السياسي ، ودعمي الي الاستعاضة عن النظام ذي الطابع الديني بنظام يرتكز على العقل والطبيعة يخلص الفرد من سطوة السلطة الحاكمة . فارتفعت شعارات الحرية والمساواة القانونية فلم يعد الاعتقاد في استناد السلطة الى اساس ديني قائما وانما اضحى الاعتقاد في اسنادها الى ارادة الشعب ، وكان ذلك هو الاساس لظرية العقد الاجتاعي ، تلك النظرية التي ما من مفكر سياسي في القرن الثامن عشر والتاسع عشر لم ينطلق منها في تفكيره ولتأسيس السلطة وفصلها عن شخص الحاكم.

وقد اقترن الاتجاه العقلاني بمصالح الطبقة البرجوازية التي كانت في بدايه تكوينها آنذاك والتي استغلت ذلك

التيار الفكرى لصالحها في سبيل الوصول الى السلطة ومشاركة طبقة الاشراف ورجال الدين في ممارستها كي تحافظ على مكاسبها التي حققتها في المجال الاقتصادي ، فسعت الى التحالف مع الجهاهير الكادحة كي تزيد من قدرتها في الضغط على خصومها ( الاشراف ورجال الدين ) كي يشركوها في ممارسة السلطة ، ولهذا الغرض رفعت شعار الديمقراطية السياسة القائمة على المساواة القانونية لجميع المواطنين وحرية النشاط الاقتصادي والحريات السياسية وفي مقدمتها حرية الانتخاب .

وبصفة عامة يمكن اعتبار كتابات « جون لوك » و « بنتام » في بريطانيا و « كونستان » و « جان جاك روسو » و « منتسكيو » في فرنسا ذات النصيب الاوفر في تكوين النظرية التقليدية .

وكان طبيعيا ان تكون مبادىء تلك النظرية متفقة ومصالح الطبقة البرجوازية التى تكونت حديثا (آنذاك) في ان تجمعت لديها القوة الاقتصادية راحت تعمل من

اجل الوصول الى السلطة السياسية والمشاركة فى الحكم ، وان يكون التنظيم لسياسى الجارى تشييده تعبيرا عن الاوضاع الاقتصادية الجديدة ( وقتئذ ) فطالبت بالحريات السياسية والاقتصادية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف ، وتبلورت تلك المالبات لتكون الاسس للنظرية التقليدية ، تلك الاسس التى يمكن تقسيمها الى : الاساس السياسى . والاساس الاقتصادى .

## المبحث الثاني الاسس العامة للنظرية التقليدية

يعد المذهب الفردى الرأسهالى ، كها أسلفنا ، مصدر النظرية التقليدية فدنه استمدت أسسها السياسية والاقتصادية . وتتضح تلك الحقيقة من استعراض أسس المذهب السياسية والاقتصادية فهى فى نفس الوقت تشكل أسس النظرية التقليدية فى التنظيم السياسى .

### المطلب الاول الاساس السياسي

كان من نتائج الاتجاه العقلاني لمفكري وفلاسفة القرن السابع عشر والثامن عشر ـ الذين برغم اختلاف غاياتهم . خاصة فيما استندوا اليه من افتراض وجود قانون طبيعي واسسوا عليه نظرية العقد الاجتاعي - ان ادى ذلك الاتجاه الى تغيرات هامة في الاعتقاد في اصل السلطة وتأسيسها ، حيث تغلب الاتجاه الميتافيزيقي في التفكير على الاتجاه اللاهوتي ، كاساس ومنطلق في مجال البحث عن مبادىء النظام الاجتاعى ، وقد اثمرت تلك الابحاث في مجال تأصيل السلطة الى تاسيسها على حرية الفرد وبالتالي حرية المجموع ، وهـو ما سمـي « بمبـدأ سيادة الشعب » كما ادى الى اعتبار الحكام عمالا لدى صاحب السيادة يقومون بمهامهم لصالحه بموجب اختياره لهم.

وقد كان من نتاج جماع افكار فلاسفة القرنين السابع

عشر والثامن عشر عن الحرية والمساواة الطبيعيتين بين الافراد تكوين وانتشار المذهب الفردى الراسيالي ضد السلطان الديني وازمني للاشراف ورجال الكنيسة ، فقام ذاك المذهب على الإيمان المطلق بحرية الفرد والثقة في قدرته على صنع حاته وتطوير هذه الحياة على النحو الذي يحقق له خيره وسعادته لأنه بالنتيجة لذلك يتحقق خير وسعادة المجموع (الله وسعادة المجموع).

إستناداً لما تقدم ينتهى المذهب الفردى الى مفهوم خاص فى النطاق السياسى عن السلطة : أهدافها ووظائفها وصاحبها ووسائل ممارستها . وهو المفهوم الذى أقيمت على أسسه عكرة الحقوق والحريات الفردية فى النظرية التقليدية .

<sup>(1)</sup>للمزيد حول الأسس السياسية والاقتصادية للنظرية التقليدية راجع : Duverger (Mourice):

Institutions Politiques et Droit Constitutionnel.
«Les Grands Systèmes Politiques» pre ses universitaires
de France.

وعلى الجملة يقوم المفهوم التقليدي على ركيزتين أساسيتين: ــ

الأولى : الحرية

وتعني في النظرية التقليدية ، أن لكل فرد حرية التصرف دون قيد بحيث لا يتجاوز في ممارسته حريته النطاق الذي يمس حرية الغير ، بمعنى أن لكل فرد حرية عمل ما تسمح به القوانين ، فلا يكون مجبراً على عمل لا يلزمه القانون بعمله ، ولا مجبراً على أن يمتنع عن عمل تسمح له القوانين بعمله فهو يقرر للأفراد الحرية كاملة في التصرف ، كل حسب إرادته ومقدرته وفي السعى وراء تحقيق مصالحه الشخصية لأنها ترى أن مجموع المصالح الشخصية للأفراد يُكوِّن الصالح العام للجماعة ، واستناداً الى الحرية التي تقررها النظرية التقليدية ، للأفراد الحق في أن يشاركوا في ابتداع القانون الذي ينظم أمور الجماعة العامة.

الاخرى: المساواة

وتقرر النظرية التقليدية ، والمذهب الفردى بعامة ، استناداً الى المساواة الطبيعية بين الأفراد بحكم قانون الطبيعة فإنهم يتساورن أمام القانون الوضعى في هذه الحرية ، وأن القانون الوضعى لا يستطيع الخروج على القانون الطبيعى و لا اعتبر قانون غير عادل ، هذه المساواة في الحرية في النظرية التقليدية للديمقراطية هي مساواة سياسية (قانونية) وليست واقعية ، فهي تقوم على مساواة الأفراد في الحريات السياسية باعتبارها وسيلة التعبير عن ممارسة الديادة ، وفي هذا المعنى كتب الفقيه « ميشيل هنرى فابر » يقول :

« L'égalité dans la liberté politique, c'est le franctionnement arthemetique de la souverai neté entre les citoyens»(1)

وفلاسفة المذهب الفردي والنظرية التقليدية في

(1)

Fabre (M. H.): op. cit, p. 201.

الديمقراطية وان كانوا لا ينكرون وجود بعض الاختلافات بين البشر من الناحية الطبيعية فانهم يرون ان تلك الاختلافات لا قيمة لها من وجهة نظر القانون ، اذ الجميع سواء امام القانون ، وان الاشياء الضرورية للمساواة هي المتصلة بالجوهر اي بالقيمة الاخلاقية للانسان ، لذا ينبغي عدم الاكتراث بكل ما يعتمد على مؤثرات خارجية او على احوال خارج قدرات الافراد لانها لا تهم .

ولتوضيح المفهوم السياسي للنظرية التقليدية والمتمثل في الاقرار للافراد بالحقوق والحريات ، ذلك المفهوم الذي اعتنقته الانظمة التقليدية في تطبيق الديمقراطية ، لا بد من الاشارة الى الارضية الاجتاعية والاقتصادية والفكرية التي نبتت في ظلها ، حيث الحرية والمساواة اكتسبتا مفهومين كانا في حقيقتها استجابة لمتطلبات القوى المسيطرة وحاجات ذلك العصر بالاوضاع التي كانت في اعقاب عصر النهضة حيث كانت الطبقة

البرجوازية قد تكونت وراحت تسعى ، بعد ان جمعت بين يديها القوة الاقتصادية ؛ الى المطالبة بحريتها السياسية بالاشتراك في الحكم ومساواتها بطبقة الاشراف ورجال الكنيسة في الامتيازات والمشاركة في الحكم ، كها طالبت بحريتها الاقتصادية والتجارية وعدم تدخل الدولة بلى نشاط و تنظيم يحد من نشاطها الاقتصادى او حرية تجارتها وسرعة تنقلها .

وهكذا اخذت الحرية ومساواة الافراد في تلك الحرية التي طالبت بها الطبقة البرجوازية معنى يضمن حريتها هي في الاشتراك في السلطة وحريتها التجارية ، وقد استمر صراع الطبغة البرجوازية ـ التي استالت الى جانبها العامة برفعها شعارات الحرية والمساواة للجميع ـ مع الملوك ورجال الدين والاشراف من اجل مطالبتها تلك . وتفاقم ذاك الصراع على الصعيد الفكرى والمادى طوال عصر النهضة بحاحواه ذلك العصر من بعث فكرى وانجازات عظيمة حققها الانسان خاصة على الصعيد

العلمى والصناعى ، وما ترتب عليه من تطور عوامل وبواعث ذلك الصراع ووسائله ، فقد اعمل كل فريق فى هذا الصراع فكرة لا يجاد الاسس العقلية والفلسفية والقانونية التى تؤيد مطالبة .

وحيث كانت الغلبة في ذلك الصراع للطبقة البرجوازية ، فكان طبيعيا ان ياتي المذهب الفردي ونظريته في الديمقراطية ذات مضمون سياسي يتوافق مع مصالح الطبقة البرجوازية التي حازت على القوة الاقتصادية وسعت بعد ذلك الى ان يكون التنظيم السياسي للسلطة العليا معبرا عن الاوضاع والقوى السائدة ، بحيث يقوم ذلك التنظيم على الاقرار بالحريات السياسية والحريات الاقتصادية دون تدخل من السلطة في النشاط الاقتصادي ، باعتبار أن الحرية الاقتصادية هي المحرك الاساسي للحياة الاقتصادية للمجتمع باسره . وقـد بررت ذلك باستنادهـــا الى ان الافراد يلتزمون في ممارستهم لنشاطهم بقانون الطبيعة ،

وهو قانون عادل ومستقل عن ارادتهم ويسيرون وفق قواعده بالفطرة ، وهذه القواعد كفيلة بتحقيق سعادتهم جميعا ، وانه مما يساعد على تحقيق تلك السعادة اطلاق العنان للباعث الشخصى لدى الافراد ليسعى كل منهم وراء تحقيق مصلحه التى ينتظمها مع بقية مصالح الافراد الأخرين القواعد الخالدة فى الضمير الانسانى باعتبار تلك القواعد هى نانون الحياة .

ويستند فلاسفة النظرية التقليدية الى فلسفة القانون الطبيعى فى القول بان المجتمع الانسانى قبل ان يكون منظها بقواعد قانونة وضعية ، ينتظمه قانون الحياة او الطبيعة ، وما الغانون الوضعى الا ترجمة للقانون الطبيعى واستنادا الى هذا الفكر طالبت الطبقة البرجوازية بان يقوم التنظيم السياسى على قاعدة مساواتها مع الاشراف .

وقد اجمل المغممون السياسي للمذهب الفردي الراسالي ، الذي يعتبر اساس النظرية التقليدية في

### الديمقراطية ، الفقيه الفرنسي « دوفيرجيه » بقوله: (١).

«Le mot, liberal-est pris dans un double sens: Politique et Economique. Il signifie d'abord que les institutions politiques reposent sur les principes fondamentaux suivants: souveraineté populaire, elections parlements, independance des juges. Libertés publiques, pluralismes des partis.

Au point de vue économique «Liberal» est système de capitaliste les instruments de production sont la proprieté privée

Duverger (M.): op. cit. p. 43. (1)

Duverger (M.): op. cit. p. 42. (2)

Hauriou (André) :

Precis de Droit constitutionnel. Paris 1929 p. 107.

السياسي : وهو يعنى ان المؤسسات السياسية تقوم على المبادىء الأساسية التالية : السيادة الشعبية ، التي تمارسها المجالس النيابية المنتخبة ، واستقلال القضاء ، وتقرير الحريات السياسية للافراد ، وحرية التجمع في شكل أحزاب .

الاخر: الجالب الاقتصادى: ويعنى اعتاده النظام الراسمالي في الانتاج القائم على الملكية الخاصة لادوات الانتاج.

وهكذا فقد قم المذهب الفردى ( التقليدى ) ومن ثم النظرية البرجوازية في الديمقراطية على اعتبار ان الانسان هو الحقيقة الاولى التي سبقت قيام الجهاعة السياسية ، ولذا فان وظيفة لدولة هي تحقيق مصالح الفرد بضهان امنه والاقرار له بالحريات السياسية وترك الحرية له في عمارسة نشاطه الاقتصادي اي ان تكتفي بالاقرار بالحرية الفردية السياسية والاقتصادية ، والحريات السياسية والسياسية السياسية والاقتصادية ، والحريات السياسية

للمجموع اى بالسيادة الشعبية وان تكون الهيئة الحاكمة من اختيار الشعب .

## المطلب الثاني الاساس الاقتصادي (1)

على نفس الاسس السابقة واستنادا الى فلسفة القانون الطبيعى قامت افكار ونظريات فلاسفة المذهب الفردى الراسهالى ومنها النظرية الاقتصادية الحرة التى تمسكت بها البرجوازية في صراعها على السلطة للوقوف في وجه تدخل الدولة في النشاط الاقتصادى للافراد والمطالبة بتركهم احراراً في ممارسة ذلك النشاط وذلك تأسيساً على الاعتقاد بان الافراد بما لديهم من عقل ، زودتهم به الطبيعة ، تكون لديهم القدرة على تحقيق سعادتهم دون حاجة الى تدخل الدولة لان اى تدخل من جانبها يرون فيه اعتداء على الحريات الطبيعية للافراد ، ولذا خلصت

Duverger (Mourice) op, cit, p. 42. - (1)
Hauriou André) op, cit, p. 107.

النظرية التقليدية الى المناداة بعدم تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى الا بالقدر الضرورى اللازم لضهان استمرار انسجام المصالح .

والحقيقة ان لهذا الاتجاه جذور بعيدة ، فقد عبرت عنه المدرسة النفعيا بزعامة « بنتام » ففي هذا الاتجاه ذهبت الى ان كل ود حر في تقرير مصلحته بدافع من انانيته سعياً وراء اللذة وذلك دون خشية من ضرر يلحق بالجهاعة نتيجة هذا المسلك لوجود انسجام تلقائي بين الانانيات الفردية والمصالح الفردية بجعلها جميعا تلتقي حول هدف مشترك يتحصل في تحقيق حياة اجتاعية اكثر

وكما سلف ففي حين يعترف المذهب الفردي، ونظريت التقليديا في الديمقراطية في جانب السياسي

#### Bentham et autres:

L'égalité. vol, II, travaux de centre de philosophie du droit de L'université libre de Bruxelles. Etablissement Emile Bruylant. Societé enonyme d'édition juridiques et se ientiphiques. 1974.

للافراد بحقوق وحريات طبيعية مدنية وسياسية تلتزم الدولة باحترامها والمحافظة عليها ، فانه يعترف للافراد في جانبه الاقتصادي بحرية التملك لوسائل الانتاج استنادا الى الاعتقاد بانه من مجموع نشاط الافراد الاقتصادي يتكون الاقتصاد العام اعتادا على قدرة المبادرة الفردية على تحقيق الخير العام لذلك تعترف النظرية التقليدية في الديمقراطية للافراد بحرية التملك وحقهم في حماية ما يمتلكون ، واستنادا الى ذلك الاعتقاد ايضا يقوم المذهب الفردي ونظريته في الديمقراطية على تصور وظيفة الدولة في تحقيق سعادة الفرد ، وان تلك السعادة يمكن ان تتحقق اذا تركت الدولة للافراد حرية ممارسة النشاط الاقتصادي في اطار المنافسة الحرة كل حسب قدرته ، وتقرر نتيجة لذلك انه ليس على الدولة سوى كفالة الامن والنظام والعدالة(١).

<sup>(1)</sup> راجع في هذا المعنى الدكتور عبد الحميد متولى « القانون الدستورى والأنظمة السياسية » منشأة المعارف بالاسكندرية 75 / 1976 م . جاء فيه : « ان المذهب الفردى في جوهره مذهب اقتصادى » ص 209 . راجع أيضاً الدكتور نعيم عطية « في النظرية العامة للحريات الفردية » =

يتضح من العرض السابق ان فلسفة المذهب الفردي الراسمالي ونظريته في الحقوق والحريات الفردية العامة كانت الاساس الذي اقامت عليه نظريتها في الديمقراطية (التقليدية) ومضمون الحقوق والحريات بها وذلك في القرن الثامن عشر وما تلاه ، حيث ذهبت النظرية الى اعتبار الفرد حجر الاساس في النظام السياسي ارتكازا على ان للفرد بحكم الطبيعة وقبل وجود الدولة ، حقوق مقدسة طبيعية لم يفقدها بانتقاله الى المجتمع المدني المنظم ، وانما بقيت له لكونها حقوقا مقدسة ما وجدت الدولة الا من اجل المحافظة عليها ، ولذا فان النظرية تقرر حصر مهمة الدولة في تنظيم وحماية تلك الحقوق والحريات بما ليس فيه مساس أو انتقاص منها ، وصيانة الحرية الفردية لأن الحرية الفردية مصونة طالما أنها لم تصل إلى حد إيذا الغير.

الدار القومية للطبعة والنشر القاهرة 1965 م. وجاء فيه: « ان الاحجام عن التدخي يعد خطة اقتصادية » ص82 .

وقد بقيت تلك الافكار والمبادىء النظرية في التحرر والديمقراطية عدة الطبقة البرجوازية في صراعها على السلطة الى ان تحقق للطبقة البرجوازية الانتصار وقامت الثورتان ، الامريكية والفرنسية ، في اواخر القرن الثامن عشر وتبلورت الافكار الديمقراطية تلك واخذت طريقها الى التطبيق العملى .

وايا كان التقدير الان لتلك الافكار والمدى الذى بلغته في صالح الشعوب فانه برغم تواضع الاسس التي تضمنتها وثيقتا الاستقلال الامريكي واعلان الحقوق والمواطن الفرنسي ، من حيث الديمقراطية الحقيقية ، فانها استطاعتا ان تضعا الديمقراطية كنظام سياسي على بداية الطريق للتطبيق بالمفهوم الذي قام عليه المذهب الفردي الرأسالي ونظريته في الحقوق والحريات الفردية العامة .

وقد كان واضحا منذ البداية اعتناق الثورتان، الامريكية والفرنسية للمذهب الفردي كاساس لتطبيق

الديمقراطية كنظام للحكم ، من ذلك ما جاء في ديباجة اعلان الاستقلال الامريكي الصادر في 4 يوليو1776 محيث تضمنت :

« اننا نعتبر الحق ئق التالية واضحة من تلقاء نفسها بان كافة الناس قد خلفوا متساوين وان الخالق قد حباهم بحقوق مؤكدة غير قابلة للتخلص منها ، ومن ضمن هذه الحقوق : حق الحياة ، والحرية ، وتقصى السعادة . ولضهان هذه الحقوق شيدت الحكومات التي تستمد سلطتها المشروعة من رضا المحكومين » .

«كما تضمن نفس المعنى اعلان الحقوق والمواطن الفرنسي الصادر في 26 أغسطس 1789 م، فمما جاء به: «Les hommes naissent et demeurant libres et égaux en droit».

واكدت ذلك ايضا مادة (4) من اعلان الحقوق الفرنسي بنصها على ان: « الحرية تتحصل في القدرة على اتيان كل ما لا يض بالغير ، ومن ثم فان ممارسة كل فرد لحقوقه الطبيعية لا تحدها سوى القيود التي تكفل لسائر

اعضاء الجهاعة التمتع بهذه الحقوق ذاتها » .

والحقيقة انه كان للظروف الاجتاعية ومصالح الطبقة البرجوازية اثرها في بلورة الفكر السياسي والمضمون الذي اعطى للديمقراطية في النظرية التقليدية. وقد بدا ذلك واضحا في صياغة النظرية القانونية التقليدية للسلطة في القرن الثامن عشر حيث اتسمت النظرية وخاصة مبدأ سيادة الامة ، بالطابع البرجوازي ، وقد تجلى ذلك في المدلول الذي اعطى للامة التي هي صاحبة السيادة . ففي الدستور الفرنسي الصادر عقب الثورة في 1791 م مثلا ، اسندت السلطة ذات السيادة للامة واعطى للأمة معنى مجرداً باعتبارها ذلك الكائن المعنوى القائم على التمييز بين الشعب بمدلوله الاجتاعي (الذي يضم جميع المواطنين المنتمين الى الدولة ) وبين الشعب الذي يمارس السيادة ، استنادا الى ان الشعب يشكل كتلة واحدة لا تعترف بالتقسمات ويتجسد في الأمة ككل واحد ، تحوز الارادة العامة وتعبر عنها بوساطة الشعب

السياسى ، وحاولت ايجاد اساس لذلك التمييز استنادا الى التفرقة بين المواطنين النشطين ( الذين يدل ثرائهم على نشاطهم ) وغير النشطين .

وكان هدف البرجوازية من ذلك هو الحيلولة دون هيمنة الطبقات الدنيا من الشعب على إدارة الأمور العامة ، تلك الهيمنة التي يتيحها لها تطبيق مبدأى ، الحرية والمساواة ، في صورتها المطلقة ، فتحايلت البرجوازية على ذلك بقولها بأنه في حين ان جميع المواطنين متساوون في الحقوق الطبيعية والتي صار على الدولة كفالتها ، فإن المحافظة على تلك الحقوق يتم بواسطة الحقوق السياسية الني يتمتع بها المواطنون النشطون ، فيشاركون في الحكم بوصفهم المساهمون الفعليون في الجاعة السياسية (۱) .

(1)

Fabre (M. H.): op, cit, p. 232.

راجع أيضاً الدكتور وحيد رأفت والدكتور وايت ابـراهيم القانـون الدستورى 1937 ص 109 راجع الدكتور اسكندر غطـاس ، مصدر =

وفي انجلترا بدا الطابع البرجوازي واضحافي الاختيارات الديمقراطية ، فحتى نتائج ثورة 1688 م التي تضمنتها وثيقة الحقوق جاءت في مجملها هادفة الى حماية حقوق ومصالح الطبقة التي بيدها القوة الاقتصادية ، ذلك انه بعد نجاح الطبقة البرجوازية في الدخول الى البرلمان تزايد نفوذها الى ان كان لها الانتصار على الملك ونجحت في الحد من سلطاته فيا يمس مصالحها من ذلك المادة الرابعة من الوثيقة جاءت مقررة ان ليس للملك سلطة رفع سعر الضريبة أو فرضها بدون موافقة البرلمان، وطبيعي ان الضريبة لم تكن تفرض على السواد الاعظم لانهم فقراء وليس لديهم ما يمكن ان تمسه الضريبة كما ترتب على الوثيقة ان اصبح للطبقة البرجوازية ( دون بقية افراد الشعب من العامة ) حق انتخاب ممثليها في

<sup>=</sup> سابق مما جاء فيه : ان تقرير مبدأ سيادة الامة جاء نتيجة لظروف تاريخية املت على رجال الثورة الفرنسية اعتناقه وتطبيقه ، فقد قصدوا من اعلانه التصدى لخطرين كبيرين تمثلا في نظام الملكية المطلقة والديمقراطية المطلقة ، ص67 وما بعدها .

البرلمان . وهكذا فالانتخاب الذي قررته الوثيقة لم يكن حقا لجميع المواطنين ، بل كان مقصورا في المقاطعات على من يملك او عوز حيازة دائمة ارضا تدر دخلا سنويا لا يقل عن اربعين شلنا وفي المدن اقتصر حق الانتخاب على المواطنين الناطين ، وكان مقياس نشاطهم الملكية ودفع الضرائب ، وقد اجمل « دوفيرجيه » موقف المذهب التحرري الذي قامت على اسسه النظرية التقليدية في الديمقراطية بقوله : (۱) .

«Les liberaux eux-même se sont longtemps meties de l'élection, parce qu'elle donnait un moyen d'action considerable aux masses populaires: la bourgeoisie que se servait des élections pour oter le pouvoir a l'aristocratie ne voulait pas qu'on le lui était a elle-même de la même façon».

\_ (1)

#### المبحث الثالث

### الخصائص العامة للديمقراطية البرجوازية

منذ ان شرعت الثورتان ، الامريكية والفرنسية ، في الربع الاخير من القرن الثامن عشر ، في تطبيق المذهب الديمقراطي ، اخذت الديمقراطية طريقها الى التطبيق العملي كنظام سياسي يقوم على اسس المذهب الفردي الراسهالي وفق مفاهيم النظرية التقليدية في الديمقراطية التي قامت على اسسه السياسية بمفهومها للسيادة المسندة الى الامة ، ذلك الكائن المعنوي المجرد ، وفصلها عن الحكام الدين يمارسون اختصاصاتها ، والاقرار للافراد بالحقوق والحريات المدنية والسياسية الفردية العامة . وقد اجمل الفقيه «Burgess » تلك الخصائص بقوله :

«We may say, generally, that in all these, states individual liberty consists in freedom of the person, equality before the courts, security of private property, freedom of opinion and its expression, and freedom of conscience»(1)

اي تقوم على الأفرار بالتالى:

- الحرية الفردية.
- « المساواة امام القضاء .
- ضمان الملكية لخاصة.
  - حرية الراي .
  - حرية التعبس.
  - حرية الاعتقاد .

وقد انتشرت الدعقراطية بالمفهوم الفردى الراسمالي حتى اصبحت اسلب الحكم الذي اتبعته الانظمة

Political science and comparative constitutional law, vol, I «Sovereighty And liberty» systematic series edited by the university faculty of political science in colombia college. p. 178.

<sup>(1)</sup> Burgess (John, W.):

السياسية في معظم البلاد الاوروبية وامريكا الشمالية وغيرها بالخصائص التالية:

1 ـ الديمقراطية في النظرية التقليدية مذهب سياسي . حيث اهتمت بالجانب السياسي ، فهي تقوم على المساواة في الحريات السياسية لا المساواة في الحريات الاقتصادية ، اي انها تدور حول مسألة اشتراك الافراد في ادارة الشئون العامة ، كما كان الامر في الديمقراطية العتيقة ، وحق الرقابة على اعضاء الهيئات النيابية الذين يتولون الحكم . وبذلك فهي لا تعنى بتحقيق المساواة في الحقوق الاقتصادية للجميع بما فيها الطبقات الفقيرة ، من عمال وفلاحين وعاطلين عن العمل .

وتبدو خصائص الديمقراطية فى النظرية التقليدية (الراسهالية البرجوازية) من المضمون الذى يعتمده الفقه الغربى للحريات السياسية ونذكر منه على سبيل المثال ما كتبه الفقيه « اندريه هوريو » :

«La liberté politique est le droit, pour les citovens, de participer au gouvernement de l'Etat et même de fournir des gouvernements. Les libertés individuelles sont les divers facultés que permettent a ces citoyens ou individus de réaliser avec independance et efficacité leur destinée personnelle, dans le cadre d'une société organisée»(1)».

حيث افاد ان الحريات السياسية هي حق كل مواطن في المساهمة في الحكم واختيار الحكام وتكوين الحكومة ، على اعتبار ان تلك الحقوق الفردية تشكل مختلف القدرات التي تمكن المواطنين او الافراد من تحقيق استقلالهم وقدراتهم الشخصية في اطار مجتمع منظم .

2 ـ تقوم الديمقراطية في النظرية التقليدية على احترام حقوق الافراد وحريتهم بمعنى ان النظرية التقليدية ترى انه لا وجود للديمقراطية اذا لم يكن للشعب او نوابه حق مراقبة الحكام ومحاسبتهم على اعهالهم وانه لا يتسنى تحقيق

Hauriou (André):

(1)

Droit constitutionnel et institutions politiques. Cinquième édition. Editions mantchrestien. Paris 1972 P. 165

الديمقراطية الا في نظام تكون فيه حقوق الافراد وحرياتهم مكفولة بالقانون .

وتذهب النظرية التقليدية في الديمقراطية الى ان هذا هو ما يميز الديمقراطية القائمة على حماية واحترام الحقوق والحريات ، وعن الدكتاتورية التي وان اعترفت بحقوق وحريات للافراد الا انها لا تقيم لهذه الحريات وزنا ولا ترعى لها حرمة ولا تسمح بوجود معارضة او رقابة من المحكومين للحكام .

3 ـ تقوم الديمقراطية في النظرية التقليدية على قاعدة المساواة في الحقوق السياسية واهمها حق الانتخاب وهذه نتيجة طبيعية للقاعدة التي تقوم عليها الديمقراطية وهي الاقرار بالمساواة بين جميع المواطنين ، حيث مقتضي اقرارها بالمساواة في الحرية لجميع المواطنين ان تعترف بمساواتهم في حرية اختيار الحكام ونظام الحكم اي يقتضي الاقرار بان لكل مواطن ، بصرف النظر عن صفاته الاخرى ، الحق في المشاركة في أمور الدولة بانتخاب

النواب او التصويت على القوانين . لكن النظرية التقليدية ترى ان تفرغ جميع الافراد للحكم مستحيل ، وان الحل لديه هو أنه وان كان جميع المواطنين يتساوون في الحربات السياسية تلك الا ان ممارستها يكون عن طريق مشاركتهم في انتخاب من يقومون بالحكم نيابة عنه .

4 ـ الديمقراطية في النظرية التقليدية تقوم على الاقرار للافراد بالحقوق واحريات والاشتراك في ادارة الشئون العامة بصفتهم افراد وبصرف النظر عن الطوائف الاجتاعية او الفكرية او الاقتصادية التي ينتمون اليها ، وان كان ذلك لم يعبق الافي المراحل الاولى عملا ، حيث بعد ظهور الاحزاب والنقابات صار التمثيل السياسي ، النيابي يهوم اصلا على اساس تمثيل الجهاعات والميئات والنقابات والاحزاب .

#### المبحث الرابع

خصائص الديمقراطية التقليدية (البرجوازية) منذ ان وجدت النظرية التقليدية في الديمقراطية طريقها للتطبيق العملي في اواخر القرن الثامن عشر ابتداء بامريكا ، وفرنسا ، وبريطانيا ، اصبحت الديمقراطية نظاما سياسيا (بشكل ما بالطبع ليس في صورتها الكاملة ) يقوم على اسس المذهب الفردي الراسمالي ونظريته في الحقوق والحريات وفق النظرية الديمقراطية التقليدية بمفهومها للسيادة ، المسندة الى الامة كقاعدة لنظام الحكم ، ذلك المفهوم الذي يعطى السيادة للامة قانونا كشخص مجرد وليست للحكام في اشخاصهم مع الاقرار للافراد بالحقوق والحريات المدنية والسياسية الفردية والاقتصادية مع حرية ممارستها كل بحسب استطاعته في ظل مبدأ حرية المنافسة .

ثم انتشرت الديمقراطية بذلك المفهوم الى العديد من بلدان اوروبا الغربية وامريكا وفي بلدان من العالم

الثالث فها بعد (١)

# ويمكن إيجاز حصائص الديمقراطية في التطبيق التقليدي لها في الآمي :

Burgess (J. W.):

(1) \_ راجع في هذا الخيسوص:

op, cit, pp. 178 ff.

Burdeau (Georges):

Traite de Science Politique. tome I-VI op, cit,.

La Democratie. op. cit.

Droit constitutionnel et Institutions Politiques op. cit.

Fabre (M. H.):

op. cit. pp. 201 ff.

Hauriou (André):

Droit constitutionnel et institutions politiques op. cit. Paris 1972.

Hauriou (André)

Precie Elementaire de droit constitutionnel Quatrième édition.

Librairie du recueil sirey paris 1938.

Smith (S,A.):

Constitutional and administrative law Great Britian 1973.

Wigny (Pierre):

Droit constitutionnel. Principes et droit ?assitif. tome premier. Bruxelles. Etablissement émile. bruylant societe anonyme d'éditions juridiques et scientifiques 1952 PP. 268 FF.

D'Estaing (V. Giscard):

Democratie Français PP, 44-95 FF.

Duverger (Maurice):

La Monanrche Républicaine. OP. cit, p. 35.

- إن الديمقراطية في التطبيق التي وجد لها في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وبصفة رئيسية حتى الآن في أوروبا الغربية وأمريكا الشالية ، تهتم بالجانب السياسي فتقرر للافراد حقوق وحريات وتضمن أمنها ومساواة الأفراد بها أمام القانون كل حسب استطاعته ولذا أطلق عليها اسم الديمقراطية السياسية لقيامها على الاقرار بالمساواة السياسية ( القانونية ) في الحقوق

Institutions politiques et Droit constitutionnel:

Milibend (Ralph):

راجع ايضا في الفقه العربي: الدكتور وحيد رافت والدكتور وايب الراهيم في القانون الدستورى لسنة 1938 ص110 ـ والدكتور عثمان خليل والدكتور سليان الطهاوى في القانون الدستورى 50 / 1951 دار الفكر العربي ص102 ، ايضا الدكتور عبد الحميد متولى « الوسيط في القانون الدستورى 756 منشأة المعارف ص2 . والدكتور كهال الغالى « مبادى القانون الدستورى » والنظم السياسية » 75 / 1976 م ص 336 والدكتور محمود حلمى « المبادى الدستورية العامة » دار الفكر العربي 1964 م ص 1960.

<sup>«</sup>Les Grands Systémes Politiques» et «Le System politique Français».

L'Etat dans la societé capitalists. Paris 1973 PP. 88FF.

Prelat (marcel): Institutions Politiques et droit constitutionnel.

والحريات المدنية والسياسية (۱) في النصوص القانونية مع ضهان أمن ممارسها وعدم ضهانها الحقوق الاقتصادية للفقراء التي بها تتحقق المساواة الفعلية ، اعتقاداً من الديمقراطيات التالميدية بأن المساواة السياسية يمكن أن تحقق المساواة إدا ما التزمت الدولة بالمحافظة على الحريات السياسية والأمن في الداخل ودفع الخطر الخارجي دون المساس بحرية الأفراد في ممارسة حقوقهم وحرياتهم ، أي نها لا تقر تدخل الدولة لتنظيم ممارسة الحريات الاقتصادية أو تدخلها لضان المساواة في فرص ممارستها المادية .

- ولذا فالديمقر طية في التطبيق التقليدي ذات مضمون اقتصادي سلبي ، فهي وان عنيت بتنظيم ممارسة الحريات السياسية ، إلا أنا أخجمت عن تنظيم ممارسة الحريات الإقتصادية . وفي الواقع فإن التزام الدولة بعدم التدخل في النشاط الاقتصادي ، وتركها حرية المبادرة للفرد في

<sup>(1)</sup> انظر للمؤلف يتوسع فى هذا الموضوع « وسائل اسناد السلطـة فىالأنظمـة الديمقراطية » صر 129 وما بعدها .

الوقت الذى تتفاوت فيه قدرة الأفراد المادية ، مع قيامها بحماية الأوضاع تلك ، فإن ذلك يؤدى بنظام الحكم أن يكون (عملاً) أداة في يد الطبقة التي تحوز القدرة الإقتصادية .

ويمكن رد اختيار الأنظمة التقليدية لذاك المضمون للديمقراطية الى الظروف التي أحاطت بنشأتها كنظام للحكم على أيدى أبناء الطبقة البرجوازية التي اضطرت في صراعها على السلطة الى التحالف مع الطبقة الدنيا لتقوى موقفها ضد خصومها ، فنادت بالحرية والمساواة وبقية المبادىء الديمقراطية لصالح الجميع بما فيها الطبقة الدنيا (طبقة العامة). لكنها عندما تحقق لها الفوز بالسلطة صاغب تلك المبادىء الديمقراطية في قوانين بكيفية مكنتها من المحافظة على فوزها بالسلطة لصالحها كطبقة دون بقية أفراد طبقة العامة . لذلك رأت أن من مصلحتها ألا تعترف للدولة بحق التدخل في النشاط الإقتصادي لأن ذلك من شأنه أن يعدل في الشر وط المادية

لمهارسة الحريات ، ولذا نادت بوجوب أن يبقى الاقتصاد متروكاً لحرية مبادرة النشاط الفردى ، مبررة ذلك بأن المصالح الفردية تسجم تلقائياً ، وأنه لذلك لا يخشى من تصارعها وأنه من مجموع تلك المصالح يتكون الصالح العام للمجموع .

- الديمقراطية النقليدية هي ديمقراطية غير مباشرة تقوم على نظام التمثيل لنيابي للمجالس النيابية التي تختارها الأغلبية ، أي تقوم على حكم الاغلبية .

فمنذ البدء اعلت الثورة الفرنسية تطبيق الديمقراطية الغير مباشرة حيث قررت الاحذ بمبدأ سيادة الامة ، فذكرت المادة (3) من اعلان الحقوق والمواطن لسنة 1789 م ان جيع السلطات مصدرها الامة ، وقد بررت ذلك استناد الى ان السيادة ليست ملكا للافراد كل على حدة او لهيئة ، عينة وانما هي للامة باعتبارها شخصا معنويا مجردا مستقلا عن الافراد الذين يكوننونها ورأت

ان إجماع الأمة على أمر من الأمور المتعلقة بالحكم يكاد يكون من المستحيل في أغلب الأمور ، لذا فإن السيادة تمارسها الأغلبية مع الاعتراف للأقلية ( المعارضة ) بالحق في المساهمة في تكوين الارادة العامة .

وهكذا ففي حين تعنى الديمقراطية ان يحكم الشعب نفسه بنفسه مباشرة ولنفسه ، فإن الانظمة التقليدية رأت في تطبيق الديمقراطية كنظام للحكم ، ان اجماع الشعب في الدولة الحديثة التي يعد سكانها بالملايين ( واجتاعهم في مكان واحد ) على امر من الامور في الغالب يستحيل تحقيقه ، وان الحل يكون بالاخذ بالديمقر اطية النيابية استنادا الى نظرية سيادة الامة ، تلك السيادة التي تمارسها الاغلبية النشطة التي يدل ثراؤها على نشاطها . ومن ثم فالديمقراطية التقليدية هي ديمقراطية الاغلبية العددية للمشاركين في ممارسة حقوقهم السياسية ، بمعنى ان للافراد البالغين للسن القانونية والاهلية الادبية ويتمتعون بحقوقهم السياسية ، الحق في المشاركة في

حكم البلاد باختيار الهيئة الحاكمة ، مع الاعتراف للاقلية بحق المعارضة السياسية . (١) .

والقاعدة المتقامة تعتبر جوهر الديمقراطية في التطبيق الرأسهالي الغربي لها ويقول الفقيه « اندريه هوريو » معبرا عن تلك الحقيقة :

«Nous savons l'importance de cet équilibre (l'équilibre majorité-oppositior) et que les societés classiques de l'occiden. L'alternance ou pouvoir de la majorité et de l'opposition con-

Hauriou (André):

(1)

op, cit, pp. 623-624.

<sup>(1)</sup> والحقيقة ان تلك الانظمة لم تطبق هذا المبدء على اطلاقه فهى لم تقرحق الجميع في المشاركة في الحكم كمبدء عام ، حيث اشترطت فيمن له الحق في ممارسة الحقوق لسياسية تتوافر لديه شروط استثنائية كالثروة أو العلم كها كانت النساء عرومات من تلك الحقوق وما زال الحرمان موجود حتى الآن وإن كان يستذ الى أسباب أخرى كاللون أو الأصل أو سبق العبودية لأحد أجداده ، كم هو حادث عملاً في أمريكا الشهالية . للمزيد راجع « وسائل اسناد السلطة في الأنظمة الديمقراطية ـ دراسة مقارنة » للمؤلف .

stitue une sorte de grand respiration politique, en même temps que les critiques de l'opposition sont affirmés aider à trouver des solutions mieux adoptées aux problemes posés»

وما تقدم من خصائص للديمقراطية في التطبيق التقليدي لها كان طبيعيا حيث كان نتاج تبنى الطبقة البرجوازية في الانظمة الغربية ، وفي مقدمتها فرنسا وامريكا وبريطانيا ، للديمقراطية القائمة على مبدأ سيادة الامة بالمضمون الذي اوضحناه سابقا لانه يدعم موقفها في صراعها على السلطة والاحتفاظ بها وقد تبدى ذلك واضحا في تبنى تلك الانظمة للقول بان الديمقراطية لا تعنى حكومة كل الشعب وانما تعنى حكم الافضل. ـ وتقوم الديمقراطية التقليدية استنادا الى الاعتقاد بان الانسان خير بطبيعته ، وان المؤسسات السياسية والاجتماعية بعامة هي الفاسدة ، ويكفى ان نحرره من تدخل المؤسسات القائمة وان نعطيه اقصى حد من الحرية وان نمنحه اكبر قدر من الثقة حتى نحصل على نظام اجتاعي كامل.

ولذلك تنظر الديمقراطيات التقليدية الى الفرد باعتباره أساس النظام . وتقرر له الحقوق والحريات بصفته الفردية ، وعلى هذا الأساس تنظر الى الدولة على أن وظيفتها تتمثل في الحراسة وإقامة العدالة بالفصل في المنازعات بين الأغراد .

واهم تلك الحقوق التي تقررها للافراد هي() :

- ـ الحريات الشخصية ، كحرية الاقامـة والتنقـل ، والمسكن ، والمراسلات .
- الحريات المعنوية ، كحرية الرأى ، وحرية الاعتقاد والعقيدة ، والاجتماع وتكوين الجمعيات ، والتعليم والصحافة .
  - الحريات الاقتاصادية ، مثل حرية الملكية الخاصة ، وحرية التجارة والصناعة والعمل .
  - الحريات السياسية ، وهي تلك الطائفة من الحقوق

<sup>(1)</sup> في هذا المعنى راجع :

Burgess (John W.): op, cit, p. 178.

التي تعطى للفرد الحق في المشاركة في الحكم ، واهمها حق التصويت والانتخاب والترشيح والترشح .

وتلك الحقوق كانت مقررة للافراد بصفتهم تلك ، لكن ذلك المضمون تطور في وقت لاحق مع تطور المجتمعات الغربية الاجتاعي والاقتصادي ، واصبحت تلك الانظمة تقوم على الاعتقاد على ضرورة وجود الاحزاب ، وتعددها ، لانه بوساطتها يمكن تكوين رأى عام ، وتنظيم اختيار الحكام بالارادة العامة(۱) .

(1) للمزيد راجع:

#### Leclercq (claude):

Institutions Politiques et droit constitutionnel. Deuxième édition. Librairie technique, librairie de casstion. Paris 1977.

«En démocratie liberale, les partis politiques ont pour caractéristique essentielle de representer un courant d'opinion» p. 101.

Wigny (Pierre):

راجع ايضا:

op, cit, p. 450.

Hauriou (André):

وقد تعاظم دور الاحزاب السياسية في الانظمة التقليدية في تطبق الديمقراطية (الراسمالية الغربية) لدرجة انها اصحت تعتبر الاحزاب الاداة الرئيسية والفعلية للوصول الى السلطة او المشاركة في الحياة السياسية العامة ، ولا قيمة للحقوق والحريات السياسية التي تمارس خارج اطار الاحزاب(١)

- واخيرا تتميز الديمقراطية في التطبيق التقليدي بقيامها

op, cit, p. 234.

Apter (D. E.):

The politics of Modernisation, the Uriversity of Chicago, press. p. 206

Duverger (Mourice):

«Les Grands Systéms: »; (Les partis polit ques constituent une institution essentielle des regimes liberaux p. 85.

(1) في هذا المعنى راجع 30

Borelle (François):

Les partis politiques, dans la France d'augourd'hui edition de seuil. paris 1975. P. 53.

على المساواة القانونية في الحقوق والحريات بين الافراد ، أي أنها مساواة سياسية فحسب ، حيث (تقرر) القوانين للأفراد بطائفة من الحقوق والحريات دون تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو الدين ، وتسوى بينهم أمام القضاء ، وفي تولى الوظائف العامة ، وفي تحمل الأعباء العامة . لكنها لا تقوم بضهان تحقيق تلك المساواة في الواقع ، أي لا تعنى بالمساواة في الظروف المادية . وقد جسد تلك الحقيقة التي تسود الأنظمة التقليدية العلامة (Hauriou André) ، بقوله :

«L'égalité est bien affirmée, mais il s'agit d'une égalité dedroits, non d'une égalité dans les conditions» (1).

وتعتبر تلك المساواة السياسية في الحقوق والحريات في الديمقراطية التقليدية الضمير القانوني للتنظيم السياسي الذي تلتزم الدولة باحترامه ، وبصورة مجملة تقوم

<sup>(1)</sup> راجع:

Hauriou (André): OP. cit. P. 303.

الديمقراطية التقليدية على الثقة بالفرد والايمان بفضل حرية الرأى ، مع ترك حرية النشاط الاقتصادى للمبادرة الفردية وعدم الاخلال بالمنافسة الحرة بوضع القيود والنظم لحرية النشاط الخاص الاقتصادى الافى اضيق نطاق ، مع احترام الملكية الخاصة الفردية() .

استنادا الى ما تقدم من خصائص للديمقراطية فى التطبيق التقليدى لها جاءت نظرية الديمقراطية ، ونظرية السيادة فى صالح الطبقة البرجوازية وهو ما سندرسه فى المطلبين التاليين .

Hauriou (André): Op. cit. p. 38;

فقد جاء فيه تميير و للديمقراطية بثلاث مبادىء دستورية هي :

<sup>(1)</sup> للمزيد راجع :

<sup>-</sup>On en peut cependant distinguer trois principaux qui eclarrent tout le mouvement constitutionnel occidental:

<sup>-</sup> La confiance dans L'individue;

<sup>-</sup> La croyance en la vertu du dialogue;

<sup>-</sup> Le gout de l'organisation rationnelle».

#### المطلب الاول نظرية الديمقراطية التقليدية

تبين لنا من العرض المتقدم ان الديمقراطية في التطبيق التقليدي انها تقوم على الإيمان بوجود قانون طبيعي ، بموجب ذلك القانون يتمتع الفرد بحقوق طبيعية ، يتعين على السلطة العليا في التنظيم السياسي ، أي الدولة ، حمايتها وضيان أمنها . من هذا المنطلق ذهبت الديمقراطية التقليدية الى القول بان وظيفة الدولة اساسا هي حماية هذه الحقوق ، وفي مقدمتها الحق في الحرية او ان يكون حرا استنادا الى حريته الطبيعية ومساواة الافراد في تلك الحرية . الا ان مضمون تلك الحرية في تلك الانظمة كان مضمونا سلبيا ، يبدو ذلك واضحا من نص المادة الرابعة من اعلان الحقوق والمواطن الفرنسي حيث جاء

« تتحصل الحرية في قدرة اتيان كل ما لا يضر بالغير ، من ثم فان ممارسة كل فرد لحقوقه الطبيعية لاتحدها سوى

القيود التى تكفل لشائر اعضاء الجماعة التمتع بهذه الحقوق ذاتها ».

كذلك رددب المادة الاولى من اعلان الحقوق الفرنسي عبارات تدلل بوضوح عن ان فلسفة القانون الطبيعي هي منبعها الفكرى ، فمها جاء به نص تلك المادة : « يولد الافراد ويظلون احرارا ومتساوين في الحقوق » واردفت المادة الثانية قولم بان « هدف كل جماعة سياسية هو صون حقوق الانسان الطبيعية ، وغير القابلة للتقادم ، وهي الحرية والملكية مقاومة الاضطهاد » .

وهكذا تتحصل النظرية التقليدية في الديمقراطية في النظرة الى الدولة على اعتبارها حارسة على الحقوق والحريات ولضي ن امنها الداخلي والخارجي فتقر للافراد بالحريات والحقوق ، وترى ان كفالتها تتم عن طريق الاعتراف لهم الحريات السياسية وقد عبر اعلان الاستقلال الامر بكي الصادر عام 1776 عن هذا الفهم بنصه على ان « من الحقائق الثابتة ، ان كل الرجال خلقوا

متساوين ، يحوزون منذ ميلادهم حقوقا يمتنع سلبهم اياها ، مثل الحق فى الحياة ، والحق فى ان يكونوا احرارا وحقهم فى التطلع الى السعادة ، ولم تقم الحكومات ـ التى لا تستمد سلطتها من غير ارادة المحكومين ـ الالضان ممارسة هذه الحقوق » .

ويبدو المفهوم الذي تبنته الانظمة التقليدية للحرية والمساواة الطبيعيتن انه جاء وليد الظروف الاجتاعية ولصالح القوى المسيطرة حيث استخدم ذلك المفهوم اولا كوسيلة لمقاومة سلطات الاشراف ورجال الكنيسة وامتيازاتهم التي كانت تمس مصالح الطبقة البرجوازية ، ولتبرير مناداتها بالمساواة بين الجميع استندت الى قواعد القانون الطبيعي لهدم اسس امتيازات الاشراف ورجال الدين وبقية الفئات عمن يحتكرون السلطة السياسية ، ثم استخدمت ذلك المضمون كدرع واق من تدخل السلطة في المجال الاقتصادي لتحقيق المساواة ، فنادت بقصر دور الدولة على حراسة الافراد دون ان يكون لها دور ايجابي في الدولة على حراسة الافراد دون ان يكون لها دور ايجابي في

مجال النشاط الاقتصادى لتحقيق المساواة الاقتصادية الى جانب المساواة السياسية .

وقد انعكس «مذا الاعتقاد على الوجه القانوني للسلطة العليا « الدولة ) وصبغ نظرية السيادة وتطبيقها في الانظمة التقليديا التي رفعت شعار الديمقراطية .

#### المطلب الثاني ظرية السيادة التقليدية

كان للاعتبارات التى واكبت تطبيق الديمقراطية كنظام سياسى للحكم ، واهمها بدء ذلك التطبيق وتطوره على يدى الطبقة البر-وازية ، ان تركت اثارها واضحة فى مذهب الانظمة التقليدية فى تطبيق الديمقراطية السياسى والاقتصادى (حبث عكس مقولته من « ان الفرد خير بطبيعته وان المؤسسات السياسية هى الفاسدة ، وانه لذلك يجب تحرير الفرد من سلطان المؤسسات وعدم تدخلها فى نشاطه الا بالقدر الضرورى ) اهم اسسها السياسية والاقتصادية فنظرت الى الدولة كحارسة ينحصر السياسية والاقتصادية فنظرت الى الدولة كحارسة ينحصر

نشاطها في اقامة العدالة بتطبيق القانون ، وكفالة الامن في الداخل والخارج . ويبدو تأثير ذلك الايمان باساس وظيفة الدولة ، في نظرية السيادة التي تنتها الديمقراطية التقليدية حيث أتخذت طابعا برجوازيا ، استأثر البرجوازيون فيه بمارسة مظاهر السيادة الرئيسية في الدولة . ولتسويغ ذلك الوضع مع الحرية والمساواة للجميع التي تستند اليها نادت بمفهوم نظري للشعب السياسي ميزت بموجبه بين الشعب صاحب السيادة وبين الشعب الذي يمارس السيادة . فذهب مفكر وها الى القول بان الشعب صاحب السيادة هو كتلة واحدة غير قابلة للتجزئة على اساس الطبقات او غيرها من الاسس التي تقسم الشعب الى فئات ذات مصالح مختلفة او متصارعة احيانا ، لان تلك الاختلافات عارضة ، اما الشعب فهو الباق وهو الحائز لارادة المجموع وان صاحب تلك الارادة ذات السيادة هو الكائن المعنوى « الامة » لكن الحائـز لتلك السيادة هم الافـراد النشطـون من الامة . ولتبرير ذلك قالت انه وان كان جميع الافراد

يتساوون فى الحقوق والحريات الطبيعية والمدنية فان مهمة المحافظة على الحقوق الطبيعية تلك يكون باستعال الحقوق السياسية من قبل المواطنين النشطين الذين لهم المشاركة فى التعبير عن ارادة الامة بوصفهم « المساهمين الحقيقيين فى المجتمع المنظم ، والتى تدل ملكيتهم على جدية مساهمتهم تلك ولذا ترى الديمقراطية التقليدية انهم لهذا السبب هم اصحاب المصلحة الحقيقية فى المشاركة فى الحياة العامة للمجتمع .

من هنا كانت ظرية سيادة الامة بالمفهوم الذي اعطته اياه الانظمة التقلدية والذي تبلور في النظر الى الامة ككائن معنوى مجرد ، هي خير اداة لتجسيد مصالح القوى المسيطرة .

اتفاقا مع الحقيفة السابقة نجد اول دستور صدر عقب الثورة الفرنسية الكبرى (دستور 1791) تبنى نظرية سيادة الامة ، فقد نصت مادته الاولى من القسم الثالث على أن « السيادة واحدة وغير قابلة للقسمة . . . « وهى ملك للامة » كها اكد اعلان الحقوق والمواطن الفرنسي ملك للامة » كها اكد اعلان الحقوق والمواطن الفرنسي

الصادر عن الثورة الكبرى ، مبدأ سيادة الامة . وعليه جاء تبنى الانظمة التقليدية ، منذ شروعها في تطبيق الديمقراطية ، لنظرية سيادة الامة ، نتيجة للظروف التاريخية التي صاحبت تطبيق الديمقراطية في ظل سيطرة الطبقة البرجوازية على القوى الاقتصادية ، ويقول الفقيه الفرنسي « دوفررجيه » مؤكدا تلك الحقيقة: « ان الجمعية ( الوطنية التاسيسية الفرنسية ) قد اخترعت نظرية التمثيل النيابي القائمة على اعتبار السيادة لا تخص المواطنين كل على حدة ، ولكنها تخصهم كجهاعة باعتبارهم حقيقة متميزة عن الاشخاص في داخل الأمة وإن نظرية السيادة القومية ابتكرتها البرجوازية الليبرالية وكان هدفها التركيز على النيابة في مواجهة الارستقراطية من جهة ، وضد الشعب من جهة أخرى فاستبعدت ما المساهمة الشعبية في الحكم().

للمزيد راجع :

Duverger (Mourice): op. cit. tome I. p. 72.

وهكذا فقد كان الهدف من المناداة بنظرية سيادة الامة مزدوج: الفصل بين الملك والدولة ذات السيادة من جهة وفي المقابل على الجانب الشعبى الفصل بين السيادة وبين الشعب لاحتراء الارادة الشعبية بما يحقق حيازة البرجوازية للسلطة.

وهكذا بمقتضى ذلك المضمون لنظرية السيادة تم للبرجوازية ابعاد النعب الحقيقى عن المسرح السياسى فبرغم ان الشعب هو صاحب السيادة ، الا انه وفقا لذلك المضمون لنظرية سيادة الامة ( الكائن المعنوى المجرد ) التى تميز بين الحكام والمحكومين باعتبار ان الامة مستقلة عن الافراد حيث تجد الاجيال الحاضرة والمستقبلة ، وبالتالى ليس لفرد ان يدعى انه صاحب حق في جزء من السيادة واستنادا الى ذلك المفهوم اخضعت حيازة السيادة ومحاربتها لتنظيم يقصر ذلك على افراد الطبقة البرجوازية , فق شروط كان من شانها ان اخذت تلك الانظمة بنظم الاقتراع المقيد بشروط تستند الى

الثروة او الطبقة او الجنس او الثقافة الامر الذي كان من شأنه ان حصر دائرة المشاركين في ممارسة السيادة والحكم في طبقة معينة . وهذا كان سر تبنى الطبقة البرجوازية النظام النيابي وقد قنن ذلك الاتجاه في الاخذ بالاسلوب النيابي للديمقراطية اول دستور صدر بعد قيام الثورة الفرنسية الكبرى ، اذ بعد نصه على ان السيادة مصدرها الامة قرر ان الامة تمارس سلطاتها بوساطة النواب .

وعلى هذا النمط انتشرت الديمقراطية بالاسلوب النيابى فى البلاد الاوروبية الغربية وامريكا الشهالية وغيرها . ذلك الاسلوب النيابى الذى سبب ازمة الحل التقليدي لتطبيق الديمقراطية .

#### المبحث الخامس

#### الاساليب السياسية للديمقراطية التقليدية

نظرا للطبيعة البرجوازية لحائزى السلطة العليا في التنظيم السياسي وفقا للنظرية التقليدية في الديمقراطية ،

فقد اتخذت الديمقراطية في ذلك التطبيق مضمونا سياسيا يتمثل في قرارها بالسيادة للمجموع وليست للحاكم الذي عارس اختصاصانها كها تقرر للافراد بالحقوق والحريات السياسية مع تقريرها للضهانات القانونية لتلك الحقوق والحريات ، ومن ثم فان ممارسة الافراد للديمقراطية في جانبها القانوني ( السيادة ) يتجسد في مشاركة المواطنين في الحكم وفي اخيار الحكام() .

ونظرا لان الديمقراطية التقليدية تأخذ بالاسلوب النيابى بصفة رئيسية وحكم الاغلبية ، فهى تقوم على اسناد السيادة للائة ذلك الشخص المعنوى المجرد الغير قابل للانقسام والى نظرا لاستحالة اجماع الامة على امر من امور الحكم في الاغلب الاعم من الحالات ، لذلك فان سيادة الامة تحرسها الاغلبية مع الاقرار بحق الاقلية في المعارضة(2) .

Hauriou (André): op. cit. p. 623-4. Hauriou (André): op. cit. p. 165. : راجع - (2)

<sup>(1)</sup> للمزيد راجع:

وهكذا ففي حين ان الديمقراطية تعنى في الاصل ان يحكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه مباشرة ، بان يتم تسيير الامور العامة بوساطة الشعب مباشرة ، فان الديمقراطية في التطبيق التقليدي استنادا الى اعتناقها مقولة استحالة اجماع الشعب في الدولة الحديثة الكبيرة العدد والمعقدة المشاكل ، قدمت حلا لتطبيق الديمقراطية تمثل في الاخذ بالاسلوب الغير مباشر في عمارسة الاساليب السياسية للديمقراطية ، اي بالطريقة النيابية ، وذلك بان تقوم الجماهير بانتخاب هيئات ( او مجالس او برلمانات ) تقوم بمارسة مظاهر السيادة لصالح المجموع ، اي ان دور المواطنين يقتصر على ممارسة الاساليب الاسياسية الغير مباشرة ، مثل حق الانتخاب ، وحق الترشح ، والترشيح للمجالس النيابية . اضف الى ذلك الطابع البرجوازي لحق الترشح ، يتضح ذلك من الشروط اللازم توافرها فيمن يحق له ان يرشح نفسه للمجالس النيابية ، حيث حصرت الانظمة التقليدية ممارسة ذلك

الحق في المواطنين النشطين الذين يدل على نشاطهم مقدار ما لديهم من ثروة .

كذلك يتبدى الطابع البرجوازي للسلطة ذات السيادة العليا في النظرية التقليدية للديمقراطية في التحوير الذي طرأ على مبادئها ، خاصة مبدأ المساواة في الحريات السياسية الذي نادت به في القرن الثامن عشر الطبقة البرجوازية تبريرا لمطالبتها بان تتساوي مع الاشراف ورجال الدين في الامتيازات وفي مقدمة تلك الامتيازات ممارسة السلطة ، لكنها حين تحقق لها الانتصار على محتكري السلطة وحان وقت تطبيق تلك المساديء الديمقراطية ، رأت ان تطبيقها على اطلاقها سينقل السلطة الى الجماهير وبالتالي لن يمكنها ذلك من حيازة السلطة لذا نادت بحل لذلك المشكل عمثل في الاخد بالاسلوب النيابي ، وحورت حق الشعب في حكم نفسه مباشرة الى مقولة ان الشعب يحكم نفسه بوساطة نواب يقوم بانتخابهم ويسد اليهم مهمة صنع القوانين التي

تحكم سير المجتمع.

واستنادا الى ذلك كان الاسلوب الرئيسى السياسى للهارسة الديمقراطية فى النظرية التقليدية يتمثل فى الانتخاب .

لكن انتشار الوعى الديمقراطى والثقافة العامة لدى العديد من الشعوب وازدياد ادراكهم لحقوقهم وحرياتهم جعل افرادها لا يكتفون بالدور المحدود الذى يمارسونه فى النظام النيابى والمتمثل فى ممارسة الانتخاب فى اوقات متباعدة ، الامر الذى جعله اسلوبا فاشلا فى تحقيق الديمقراطية ، ولذلك ادخل كثير من فلاسفة النظرية التقليدية على الاسلوب النيابى البحت عناصر جديدة ليست منه كالاستفتاء الشعبى والاعتراض الشعبى ، والحق فى الاقتراع على حل البرلمان او عزل رئيس الجمهورية المنتخب .



الفَصِيْلِ الشَّانِي السِيْسِلِ الشَّطِيلِ السِّياسِيُّ في النَظرِيِّةِ الما ركسيةِ



## اُسِ سُلِتنظ السِّنظ السِّياسيْ في النَظرتَ الما ركسِتَ بِهِ

سنقوم في مبحث اول بدراسة تعريف النظرية والمصادر التي استقت منها بداياتها ، ثم عرض لاهم خصائصها التي لها علاقة مباشرة بنظرية التنظيم السياسي بها كها سنتناول في المبحث الثاني الاسس العامة للنظرية وبخاصة اساسها السياسي والاقتصادي ، وفي مبحث ثالث نعرض لنظرية السلطة السياسية بها من حيث جانبيها الشرعي ( الديمقراطية ) القانوني ( السيادة ) . وندرس في المبحث الرابع الاساليب السياسية للهارسة السياسية للديمقراطية في النظرية الماركسية .

### المبحث الاول تعريف الماركسية ومصادرها وخصائصها

نظرا للتطور العظيم الذي عم المجتمعات ، والـذي كان اهم عوامل، الثورة الصناعية ، والنتائج التم صاحبت ذلك النطور ، ان بزغت ايديول وجيات عديدة لمعالجة نتائجها السيئة ، وكانت الماركسية اكثر تلك الايديولوجيات نعالية بالاضافة الى قيامها على اسس علمية فقد استندت الى المعطيات الناتجة عن التقدم الانتاجي وعلاقات الانتاج في المجتمعات الغربية الراسالية لتصل الى هدم نظم الراسالية لقصورها عن الوفاء بالشعارات التي رفعتها والمتمثلة في الحرية والمساواة والسعادة للفرد والمجموع ، وطرحت النظرية الماركسية اسسا جديدة سباسية واقتصادية واجتاعية ترتكز على النظرة الجماعية للتنظيم السياسي لا النظرة الفردية كما في النظرية التقليدية.

وقد نشأ عن هذه الايديولوجيات الناقدة للاتجاه

الراسهالى فى النظرية التقليدية تغيير كبير فى نظرية السلطة واهدافها ووسائل ممارستها ، وكانت البداية لتلك الاتجاهات فى القرن التاسع عشر ، وقد شكلت الافكار الاشتراكية ابرز تياراته والتى انبثقت من استقرائها لنتائج واسباب تلك النتائج السيئة خاصة ما اصباب الاعداد الهائلة من العهال الذين تجمعوا فى المنشآت الصناعية والتجارية وعيشهم فى ظروف بالغة فى القسوة ، تلك الظروف السيئة هى التى دفعت المفكرين الى رفع اصواتهم بالمناداة بتخفيف ورفع الظلم الواقع على اغلبية الشعب التى تتكون من العهال .

ولئن كان الفكر الانساني عرف ، منذ العصور القديمة ، الاشتراكية كفكرة ، ترمى الى تحقيق العدل والمساواة ، فان الاشتراكية بمفهومها الحديث ، السياسي والاقتصادي قد ظهرت في القارة الاوروبية في القرن التاسع عشر مع الثورة الصناعية الاولى .

وقد اقترنت الاشتراكية الحديثة بالاوضاع الاقتصادية

والاجتاعية التي ظهرت في اوروبا منذ النصف الاول من القرن التاسع عشر ، حيث قامت اصلا على تحليلها على ضوء نتائجها التي بدت بالغة القسوة للاغلبية التي تكونها الطبقة العمالية .

تدور الافكار الاشتراكية الحديثة حول المشاكل الاقتصادية والاجتاءية التي تثور في مرحلة تاريخية من مراحل نمو المجتمع ، وتسعى الى ايجاد حل للمشاكل التي تثور بين الملكية والعمل ، وتخضع الانتاج الاجتاعى لخطة شاملة هدفها البباع حاجات الافراد .

ومن الطبيعى ان بحون لنظرية التنظيم السياسي في هذا الاتجاه الفكرى طبيعة مختلفة واهداف ووسائل مختلفة عنها في النظربة التقليدية .

وكان اهم الاتجاهات الاشتراكية التي هاجمت الديمقراطية في التطيق التقليدي ، والتي كتب لهما الاستمرار وإقامة تنظيم سياسي يطبق افكارها ، ثم

الانتشار هو النظرية الماركسية ( الشيوعية ) التي كانت الاساس النظري للديمقراطية في التطبيق الماركسي لها، تلك النظرية التي ترى ان الديمقراطية في التطبيق الراسالي التقليدي ، اغاهي ديمقراطية شكلية زائفة تكتفى بالمظهر دون الجوهر. وقدمت النظرية الماركسية كحل بديل للحل التقليدي لتطبيق الديمقراطية تمثل في اقامة ( ديمقراطية ) دكتاتورية البروليتاريا تمهيدا لاقامة الديمقراطية الشيوعية (الشعبية) التي تكفل للافراد العاملين القدرة الفعلية على المشاركة في ممارسة السلطة مباشرة او عن طريق ممارسة حرياتها السياسية في اطار المساواة الفعلية التي يحققها نزع الملكية الخاصة وتحويلها الى ملكية عامة ، مع العدالة في التوزيع ومراعاة مقدار حاجة كل فرد وعمله.

وعلى اسس النظرية الماركسية اقيمت الديمقراطيات الماركسية او الشعبية ، خاصة منذ انتصار الثورة البلشفية الشيوعية الروسية في اكتوبر 1917 م التي قامت بتطبيق

الايديولوجية الماركسية ، ومنها انتشرت الى مناطق عديدة . وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات فى تفاصيل تطبيق النظرية الماركسية فى تلك البلدان فان الظاهرة الرئيسية هى ان تلك الديمقراطيات تقوم على اسس النظرية الماركسية .

مما تقدم نستطيع ان ننتقل الى تعريف النظرية الماركسية وبيان مصادرها وخصائصها العامة فيما يلى .

## المطلب الاول تعريف النظرية الماركسية

المتتبع للاسس العامة للديمقراطية في التطبيق الراسهالي الغربي ، ثم في التطبيق الماركسي ، يجدها في معظمها واحدة ، تقوم على ذات الاسس . فالحرية والمساواة هما عها ، التنظيم السياسي في التطبيقين ، لكن كل من النظريتين تعطى لهما مضامين وتتخذ لهما اساليب مختلفة . فمثلا الماواة في النظرية الراسمالية التقليدية لا

تفترض المساواة في المعاملة ، او في توزيع الثروة بين الافراد . كما انها لا تتعارض مع الملكية الخاصة والتفاوت الصارخ في الملكية ، بوجود اقلية تملك الكثير واغلبية لا نملك شيء ، بينا للمساواة معناً مختلف في النظرية الماركسية ، ففي حين ان المساواة في الأولى ذات مضمون سياسي فقط ( مساواة امام القانون ) بينا في الثانية ذات مضمون اقتصادي مادي الى جانب مضمونها السياسي ، وذلك عائد الى اختلاف الاسس الفكرية التي استندت اليها كل من النظريتين . ففي حين قامت الديمقراطية في النظرية التقليدية على حضارة المذهب الفردي الراسمالي ، الذي ينظر الى الفرد باعتباره حجر الاساس في التنظيم السياسي ، وان السلطة وجدت من اجله ، ومن ثم عليها الا تتدخل لتقييد نشاطه وخاصة النشاط الاقتصادي وعليها توفير الامن الداخلي والخارجي اللازم لتمتع الافراد بحقوقهم وحرياتهم . بينا الديمقراطية الشعبية تقوم على اسس النظرية الماركسية التي تعلى

المجموع وتنظر الى الفرد من خلال الجهاعة ، بحيث ينصهر الفرد فى الجهاعة بدرجة لا يمكن معها النظر اليه فى ذاته مستقلا عن الجهاعة . فالنظرية الماركسية تنظر الى الفرد من خلال الحهاعة ككل وترى ان كل سيىء متعلق بالجهاعة ، ويجب النظر اليه بهذه الصورة الجهاعية التى لا وجود فيها لمصالح فردية تعلو على الجهاعة ، ومن ثم فالنظرية الماركسي فى الديمقراطية تطلق نشاط السلطة التى تمثل المجموع فى كافة المجالات .

والمؤكد ان الافكار الاشتراكية التى استندت اليها النظرية الماركسية ليست من خلقها فى كل نواتها ذلك ان الاشتراكية كافكار سبق ان وجدت فى فكر العصور القديمة ، من ذلك بعض الافكار التى قال بها «كونفوشيوس» فى الصين فى القرن الخامس قبل الميلاد . وافكار « افلاطون » مثل مطالبته بالغاء الملكية الخاصة بالنسبة اطبقتى الحكام والمحاربين ، كعلاج

لمشكل التعارض بين الصالح العام الذي يتولونه وبين مصالحهم الخاصة . وما جاء في كتابه « القوانين » من اعترافه بالملكية الخاصة في حدود لا تزيد أكبر حصة لأي فرد على أربعة أمثالها لأصغر حصة . كما ظهرت أفكار اشتراكية في القرن السادس عشر، من ذلك ما كتبه « توماس مور » في مؤلفه الذي نادي فيه باقامة الجزيرة المثالية على نظام تلغى فيه الملكية الخاصة ويكون العمل فيها اجبارياً على الجميع باستثناء المرضى والعجزة . وما نادي به المفكر الايطالي « كابلاني » في القرن السابع عشر بإقامة الجمهورية الخيالية على أساس قيام الدولة بمهمة الانتاج والزام الجميع بالعمل ، مع قيام الدولة بتوزيع السلع اللازمة لحياة الأفراد .

لكنه على الرغم من وجود الافكار الاشتراكية في العصور السابقة على ظهور ماركس ومذهبه الفلسفى ، فان رجال الفكر السياسي يجمعون على التمييز بين

مرحلتين مرجها التفكير الاشتراكي:.

المرحلة الاولى: وتطلق على الافكار الاشتراكية التي قيلت فيها اسم الاشتراكية الخيالية ، حيث دار الفكر الاشتراكي بها حول افكار نظرية تتحدث عن الظلم الاجتماعي لبعض الفئات من الشعب لكنها لم تتناول بالدرس والتحليل ظروف الحياة السياسية للجماعة لمعرفة اسس تطورها ولوضع القوانين التي تحكم هذا التطور ، او لوضع الاسس لرفع هذا الظلم الاجتاعي . وهكذا يطلق تعبر الاشتراكية الخيالية على مجموعة الافكار التي نادي بها نفر من دعاة الاصلاح من امثال « روبرت اوین » و « سان سیمون » و « فورییه » وغیرهم ، وهی عبارة عن دعوات خيرة للتخفيف من الظلم الواقع على الطبقات الدنيا ورفع مستواها المعاشي .

ـ المرحلة الاخرى: الاشتراكية العلمية وهـ التـ البدءت في القرن الناسع عشر كرد فعل للمساوى التـ

صاحبت تطبيق مبادىء المذهب الفردي كاساس لتطبيق الديمقراطية في الانظمة الغربية التقليدية ، وبخاصة في المجال الاقتصادي حيث نتج عنه بروز طبقة عمالية كانت ضحية استبداد واستغلال رؤوس الاموال ورجال الاعمال الذين خلق نشاطهم احياء كاملة ومزدحمة من العمال الفقراء والعاطلين في اغلب الاحيان عن العمل ، الفاقدين للاحساس بالاطمئنان على حياتهم المعيشية اليومية من هذه الظروف استلهم رجال الفكر الاشتراكي نظرياتهم التي كان اكثرها دقة وابرزها النظرية الماركسية التي وضع قواعدها العامة « ماركس وزميله انجلز » واللذان خلصا من دراساتهما الى ان الخلاص من تلك المساوىء يكمن في العمل على تحقيق التوازن الاجتاعي وتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، وان تلك المهمة على الطبقة العمالية يقع عبء انجازها باعتبارها الطبقة الاغلبية التي وقع عليها الظلم ولذا عليها اقامة نظامها على اسس جديدة لحل اسباب المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتاعية التي تشور داخل الجماعة عن طريق تنظيم الحياة الاقتصادية تنظيا عقليا يستند الى الملكية الجهاعية لادوات الانتاج المادية ، وذلك للقضاء على مساوىء البادرات الفردية في ظل تنظيم راسهالى للانتاج على ان يتم تسيير تلك الملكية الجهاعية باسلوب ديمقراطى بتنظيم الانتاج حسب خطة شاملة تسعى الى اقصى اشباع لحاجات الافراد .

وتشتمل النظرية الماركسية على جوانب متعددة منها السياسية والاقصادية والاجتاعية ، ولكننا سنكتفى فى هذا البحث بعرض اهم اسسها وخصائصها بالقدر الذى يفى بحاجتنا الى استطلاع وضع التنظيم السياسي للديمقراطية فى النظرية الماركسية .

وحيث هذا الايضاح يتطلب معرفة خلفيات تلك الاسس والمصادر التي استمدت منها مقدمات وجودها . لذا سنقوم بدراسة مصادر النظرية الماركسية في النطاق الذي يخدم الهدف من هذا البحث .

# المطلب الثانى مصادر النظرية الماركسية في الديمقراطية

تقوم النظرية على فلسفة ماركس الاشتراكية بصورة رئيسية ، وهي تعد خلاصة ما توصل اليه مؤسسا الماركسية من دراستها للافكار الاشتراكية لمن سبقها ثم دراسة جوانب الحياة الانسانية ، وتحليل عواملها واخضاعها لقانون عام ، فهي تعد نظرية شاملة ، في الجانب السياسي تضع اهداف محددة للنظام الذي تقترحه . وفي جانبها الاقتصادي تقوم على الملكية العامة لوسائل الانتاج المادية ، وفي جانبها الاجتاعي تتصور محتمع تنتفي فيه الطبقات « المجتمع الشيوعي » كها تتضمن مقاييس للحكم على السي تالك الغايات بجوانبها الاجتاعية والسياسية والاقتصادية .

وقد تبلورت فلسفة ماركس الاشتراكية ( التي سهاها بالشيوعية تمييزا لها عن الافكار الاشتراكية الاخرى ) في

اربعينات القرن التاسع عشر ، فكانت رد فعل لما لمسه مؤسسيها من مظالم ناتجة عن النظام الراسمالي في الانتاج وفي مقدمتها ظهور وتعاظم عدد افراد الطبقة العاملة ، الذين يعيشون ظر فأ قاسية تحت عبودية راس المال ، هؤلاء الافراد الذبن تكونت منهم الطبقة الدنيا في المجتمع والتي تسبح في الفقر والبطالة والجهل والمرض ، وما نتج عن ذلك من بروز ظاهرة الصراع بين تلك الطبقة المعدمة وبين الطبق البرجوازية ، الغنية ، استلهاما من هذه الظروف قدم ماركس وانجلز تصورهما للتنظيم السياسي الذي يمكن الطبقة المظلومة في هذا الصراع من رفع الظلم والاستغلال عن كاهلها ، واستندا في تصورهما هذا الى المسفتهما في المادية التاريخية الجدلية لتفسير الاحداث لمعرفة اتجاهها واسبابها والقوانين التي تحكمها ، تلك الفلسفة التي تعطى الجانب الاقتصادي الدور الرئيسي في التطور ، حيث ذهب « ماركس وانجلز » الى ان الاستغلال الاقتصادي كان هو السبب

الرئيسى للظلم الواقع على الاغلبية التى تتكون من الطبقات الفقيرة عموما . وان الحل يكمن في السيطرة الاجتاعية على ادوات الظلم ( وسائل الانتاج المادية ) فبذلك تصورا انه يمكن القضاء على اسباب الصراع بين الطبقات واهمها الملكية الخاصة لوسائل الانتاج .

ولقد تأثر الحل الماركسي لازمة التطبيق التقليدي للديمقراطية بالظروف التي كانت سائدة عند وضع اسسه فقد كان لظروف الانقلاب الصناعي وما ترتب عليه من اثار في الجانب الاقتصادي والجانب الاجتاعي وابرزها وجود طبقتين اجتاعيتين متعارضتين في المصالح: احداها ، الطبقة البرجوازية المترفة والتي تملك كل الثروة وهي اقلية . والاخرى ، الطبقة العمالية الكادحة التي لا تمتلك من وسائل الانتاج المادية شيىء ، وهي التي تشكل الاغلبية من حيث العدد . لذلك جاء الحل في النظرية الماركسية للصراع بينها مستندا الى دراسة موسسا النظرية للجانب الاقتصادي في النظام

الراسالي ، اسبابه ونتائجه وخلصا الى انه للقضاء على اسباب الصراع ورفع الظلم الواقع على الاغلبية التي تتكون من الطبقة العاملة ، يجب القضاء على الملكية الخاصة لادوات الانتاج والاستعاضة عنها بالملكية الاجتاعية ، وإقاما البناء السياسي استنادا إلى ذات الاسس المادية الجالية ، والتي تتبلور في فكرة الصراع الطبقي ، حيث تنبئا بحتمية زوال النظام الراسم لي نتيجة للصراع بين الراساليين والعاملين ، والاخيرين هم الاغلبية ، ذلك لأن هذا الصراع يدفع افراد الطبقة العاملة الى الصراع على السلطة لتستولى عليها وتستخدمها في القضاء على عوامل استغلال الانسان للانسان بالقضاء على النظام الراسم لى في الانتاج وما نتج عنه من مساوىء المنسانية .

تلك هي اهم اسس التنظيم السياسي التي جاءت بها النظرية الماركسي، والتي تحكم كل تفصيلاتها في التطبيقات المختلف،

ومع كل الذي تقدم فان الحقيقة التاريخية تقول ان الفكر الاشتـراكي سابـق على ماركس ، وان الفـكر الاشتراكي قد اكتسب على يدى ماركس وزميله انجلز طابعه العلمي وقام على اسس وقواعد خاصة به ، وان ماركس قد استمد كثيرا من افكار سابقيه الاشتراكيين الا ان الفكر الاشتراكي قبل القرن التاسع عشر كان في شكل دعوات اصلاحية انسانية لتخفيف الظلم الواقع على قطاع كبير من ابناء الطبقات الدنيا ، فلم تكن في مجموعها تعبر عن مذهب سياسي او نظرية معينة للحياة الاجتاعية ، لكنه بقيام الثورة الصناعية الاولى برزت طبقة عمالية ، اخذ يتزايد عدد افرادها مع تزايد التقدم الصناعي الذي نتج عنه بالنسبة للاغلبية ، التي تتكون من العمال ، مظالم جسيمة ، لذا ابتدأت تلك الافكار بالمناداة بالحماية المادية بتدخل الدولة لتنظيم الاقتصاد . وكان من اهم تلك الدعوات كتابات « سان سيمون » و «فورييه» اللذان تركز هجومها على الاسس الراسمالي

للتنظيم السياسي، القائم على الملكية الخاصة، والميراث، وحرية التعامل في اطار التنافس الغير متكافىء، وما ادى اليه ذلك تله من استغلال للسواد الاعظم الذى تكونه الطبقة العاملة، لذلك ناديا بضرورة قيام الدولة بتنظيم الانتاج وتوزيع العمل.

ايضا كان إفكار وتجارب الاقتصادى « روبرت اوين » اثرها في فكر مؤسسى الماركسية خاصة فيما اسفرت عنه محاولات الاقتصادى الانجليزى لتطبيق افكاره الاشتراكية في الحياة الاجتاعية ، . كذلك قامت العديد من الدعوات المنادية بضرورة تدخل الدولة لتنظيم العمل الاقتصادى الى جانب تنظيمها للعمل السياسي ويمكن القول بانه كان للفكر الالماني ، بخاصة ، اثره الكبير في النظرية الماركسية من حيث البدايات التي انطلقت منها .

لما تقدم فانه لتوضيح النظرية الماركسية والحل الـذى قدمته لتطبيق الميمقراطية نشير الى البعد الفكرى الذى

استمدت منه النظرية معينها واسسها الفلسفية و يمكن ان نجمل تلك المصادر في ثلاث رئيسية .

اولا: الفلسفة الالمانية:

وللفلسفة الالمانية والمذهب الهجلى بخاصة كبير الاثر في فكر ماركس وزميله انجلز ، وهو ما يعترف به ماركس نفسه وان كان يقرن اعترافه ذاك بانه نفخ في افكار هيجل روحا جديدة ، واعطاها مضمونا اوسع . ومن اهم المبادىء التي قامت عليها واخذها ماركس عن «هيجل » هو مبدأ او قاعدة « المادية الجدلية » وان كانت تلك القاعدة في الاصل ليست من ابتكار هيجل في كل نواتها ، حيث وجد جوهر القاعدة منذ اقدم العصور(۱) ، فمنذ القدم حاول الفكر الانساني تفسير الوجود ، ومعرفة احداثه وظواهره ، حيث نجد في افكار كل عصر

<sup>(1)</sup> راجع ارنولد كولته « المدخل الى الفلسفة » ترجمة ابو العلا عفيفى ص290 ، اشار اليه الدكتور راشد البراوى فى « التفسير الاشتـراكى للتـاريخ » دار النهضة العربية ص3 .

ما يعكس الظروف والاحداث التي سادت فيه ، ومن مجموع تلك الافكار نتبين تطور الفكر الانساني تاريخيا، فمنذ عهد الفلسفة اليونانية القديمة كانت الفكرة السائدة عن الوجود تتمثل ي ان العالم في مجموعه يشكل لوحـة متحركة لا يبقى فيها شيىء كما هو فكل شيىء يتحرك ويتغير ويتحول و ذهب ، وقد عبر عن ذلك الاعتقاد « هراقليط » حين فال : « كل شيىء موجود ، ولكنه في نفس الوقت غير موجود ، لان كل شيىء يجرى وكل شييء في تغير مستسر ، في صيرورة وانتهاء دائمين ١١ فهذا التفسير الابتدائي، في الفلسفة اليونانية القديمة كان الاساس لفكرة حركة الكون . لكن تلك الفكرة لم تتبلور في المرحلة التي تلت حيث طغت الطريقة الميتافيزيقية في دراسة حوادث الطبيعة تلك الطريقة التي تنظر الى الحوادث والافكار على انها جامدة وثابتة ومستقلة

<sup>(1)</sup> راجع ستالين « الماد ة الديالكتيكية والمادية التاريخية » خالد بكداش . دار الفارابي بيروت 5: 19 ، ص8 .

عن بعضها البعض ، ما عدا بعض المفكرين امشال « ديكارت » و « سبينوزا » حيث بقى تفكيرهم يقوم على الطريقة الديالكتيكية .

لكنه مع اوائل القرن التاسع عشر توصل «هيجل»من دراسته للعلوم والتاريخ الى ان الكون باسره ، الطبيعــة والفكر والتاريخ ونتاج تطور لانهائمي ، وانه في حركة دائمة وفي تغير وتحول أبديين . إلا أن « هيجل » لم يعتبر الفكر نتاج المادة وانعكاساً لحركتها في فكر الانسان كما ذهب ماركس فيا بعد ، بل كان هيجل يرى أن الفكرة المطلقة هي صانعة المادة وخالقتها . ثم جاء ماركس وأخذ فكرة الجدلية التاريخية عن هيجل . على أنه برغم تلقى ماركس تلك الفكرة عن هيجل فإنه قد ذهب بها على العكس من هيجل حيث قرر أن الفكر يخرج من الكائن ، والكائن مادة ، وبالتالي خلص الى أن المادة هي الأساس والفكر وليد الحياة المادية يقول ماركس موضحاً ذلك : « ان طريقتي الديالكتيكية لا تختلف عن الطريقة الهجلية من حيث الأساس فحسب بل هي ضدها تماماً ، فحركة الفكر الذي يشخصه هيجل ويطلق عليه اسم « الفكرة » هي في نظره خالق الواقع وصانعه ، فها الواقع الا الشكل الخارجي للفكرة ـ أما في نظرى فعلى العكس ليست حركة الفكر ، موى انعكاس الحركة الواقعية منقولة الى دماغ الانسان و ستقرة فيه (۱) .

واذا كانت الفلسفة المادية قد اتخذت صورتها العلمية على يدى « ماركس وزميله انجلز » فانه قد سبقها اليها « فورباخ » الذى تعد فلسفته المادية حلقة وصل بين هيجل وماركس من حيث النظرة المادية للعالم . فقد تمثلت مادية « فورباخ » في كتابه « جوهر المسيحية » عام 1841 الذى اعن فيه ان الطبيعة ليست مجرد صورة للفكر المطلق كها قال هيجل ، وانما هي توجد مستقلة عن للفكر المطلق كها قال هيجل ، وانما هي توجد مستقلة عن

<sup>(1)</sup> راجع «كارل ماركس ، رأس المال » الكتاب الأول ، الجزء الأول ص 29 مكتب المطبوعات اريس 1938 م .

كل فلسفة وهي الاساس الذي ينمو عليه افراد الجنس البشري الذين هم اولاد الطبيعة .

وقد اقتبس ماركس فكرة فورباخ المادية واشاد عليها نظرية فلسفية علمية . وبرغم اتجاه فورباخ المادى فان انجلز يرى انه ظل سجينا لقيود المثالية التقليدية .

كذلك لقد وجدت قبل ماركس فكرة المادية التاريخية في افكر مدرسة «سافيني » التاريخية الالمانية ، لكن الماركسية طورتها حيث استندت اليها في تكييفها للقوانين باعتبارها حدثا اجتاعيا ناشئا من البيئة الاجتاعية والاقتصادية وخاضعا لظروف تطورها .

وهذا الاتجاه المادى للماركسية ، والمدرسة التاريخية قبلها هو على عكس ما ذهبت اليه مدرسة القانون الطبيعى التي ترى ان القوانين والمنظمات ليست خلقا من فعل ارادة الانسان ولكنها من خلق الزمن ونتاج التاريخ ، وان واقع حياة المجتمعات يدفع الى تبنى

اتجاهات معينة تأخذ في النمو السريع الذي يمكنها من فرض نظام سلوكي تتفرع عنه مجموعة من القواعد القانونية الملزمة.

ونجد اثر المدرسة التاريخية لدى ماركس فى رده كل القوانين والمنظات والافكار وكل ظواهر الحياة الى قاعدة المادية التاريخية التي هى تطبيق للمادية الجدلية على تاريخ المجتمع الانساني ، تلك القاعدة التي ترجع التغيرات التي الاساسية التي مر بها المجتمع البشرى الى التغيرات التي تحدث فى القاعدة المادية الاقتصادية ، على اعتبار انه ينشأ عن هذا الاساس الاقتصادي صرح من القوانين والتشريعات والنفم .

لكن ماركس زاد على ما اخذه من المدرسة التاريخية ، حيث طبق تلك القاعدة (المادية الجدلية) على المجتمع والتاريخ والانساني لمعرفة القوانين التي تحكم تطبوره ولمعرفة مآل التطور ومحاولة التحكم في طريقة التطور وهكذا فهاركس ينطلق من دراسة الماضي لوضع اسس

للمستقبل ، فلم يكتف بدراسة الماضى كها فعلت المدرسة التاريخية ، بل خلص الى انه بجكم قانون التطور المادى الجدلى يصل المجتمع الى مرحلة الشيوعية حيث تكون الملكية اجتاعية لوسائل الانتاج المادية ، وتختفى فيها الطبقات التي يستغل فيها بعضها الاخرى . ويسود المجتمع السلام والتعاون ويوزع الناتج العام حسب العمل الذي يقدمه كل انسان .

ثانيا: المدارس الانجليزية.

يعتبر ماركس نفسه وزميله انجلز فلسفتهم الابن الطبيعي للمدارس الفكرية الانجليزية(١) ولقد وجد

(1) راجع بهذا الخصوص:

Beer (M.):

A History of Britich socialism; vol II PP. 195-227 ff.

راجع أيضاً الدكتور راشد البراوى « المذاهب الاشتراكية المعاصرة » مكتبة الأنجلو المصرية ص 26 . راجع أيضاً الدكتسور جلال يحيى « التخلف والاشتراكية في العالم العربي » دار المعارف 1965 م ص 229 .

الاتجاه المادى فى الفكير فى مرحلة مبكرة لدى مفكرين انجليز منهم الممكر المدرسى البريطانمى « دنس سكوكس » كما يعد « بيكون » الباعث الحقيقى للتفكير المادى فى انجلترا فمن افكاره المادية ما ذهب اليه من ان الفلسفة الطبيعية هى الفلسفة الحقيقية الوحيدة التى من بين اقسامها يشغل علم الطبيعة ـ القائم على التجربة التى مصدرها الحواس ـ المركز الاهم . لكن ماركس وزميله انجلز وان اقرا بذلك الاتجاه لدى السابقين ، الا انها انتقداه ، من ذلك انتقادها المادية فى فكر بيكون « بدعوى انطوائها على متناقضات مصدرها اللاهوت » .

كذلك كان « عوبز » و « لوك » ممن ساروا في طريق الفلسفة المادية . ويقول في ذلك انجلز في مقدمة كتابه « الاشتراكية المثالبة والعلمية » ما يلى : « لقد جعل هوبز مادية بيكون مذهبا ونظاما ، ولكن دون ان يقيم الدليل على المبدأ الاساسي الذي نادي به سلفه ، وهو ارجاع مصدر جميع المعرفة البشرية الى عالم الاحاسيس وهنا

نقدم لوك بهذا الدليل في كتابه عن المعرفة البشرية »(١)

كما يرى مؤسسا الماركسية ان « هوبز » قد ازال الطابع اللاهوتي الذي لازم مادية بيكون .

هذا عن اثر المدارس الانجليزية من جانب الفلسفة المادية في النظرية الماركسية ، اما عن تأثرها بالدراسات الاقتصادية ، فقد كان عظيا(2) حيث كان لافكار «روبرت اوين » وغيره من التجاريين البريطانيين ، التي تصارع معها ماركس فكريا ، وهو ما اوصله ذلك الصراع الى ما وصل اليه في نظريته ، خاصة في جانبها الاقتصادي ، فعلى الرغم من الفوارق الكبيرة بين الاشتراكية الخيالية واشتراكية ماركس العلمية فقد كانت افكار « اوين » رائدة في الاشتراكية ، حيث قامت على

Berr (M.): op, cit, p. 227.

 <sup>(1)</sup> فى هذا الخصوص راجع الدكتور راشد البراوى ، المصدر المشار اليه سابقاً ص92 .

<sup>(2)</sup> حول اثر المدارس الانجليزية على ماركس راجع :

التبشير بمجتمع جديد تختفي فيه ظاهرة التنافس والضغط الرهيب على العمال ، مجتمع يقوم على تنظيم العمل فيه كما ان « اوين » بعد من اوائل مؤسسي الاشتراكية الانجليزية ، ومن افكاره ما ذهب فيها الى ان اخلاق المرء وليدة ظروف لا سلطان له عليها ، وهي الاحوال التي يولد ويعيش ويؤدي عمله فيها ، ولهذا ذهب الى انه يجب العمــل على توفـير الظــروف الصالحــة من النواحي الجثمانية والادبية والاجتاعية ان شئنا تكوين الاخلاق السليمة الفاضلة رانه لن يتسنى الوصول لهذا الهدف الآ بتوافر الثروة . اذ بدونها يكون الفقر من نصيب الاغلبية ، ولكي يبت « اوين » صحة نظريته في امكانية اقامة مجتمع تعاوني ، يقوم على تنظيم العمل ومتوافق المصالح ، قام بتجاربه التي خرج منها الى المناداة بوجوب استغلال الموارد الني تمتلكها الجماعة بوساطة الجميع ولصالحهم المشترك.

غيران مؤسسا الماركسية بعد دراستهم للابحاث

الاقتصادية التي قام بها الفلاسفة الانجليز امثال « بيتي » و « اوین » و « ادم سمیث » و « ریکاردو » خاصـة ما تعلق منها بنظرياتهم في تقسيم العمل وطبيعة النظام الاقتصادي واعتبارهم ذلك النظام انعكاسا للعلاقات التي تنشاء بين الاشياء والتي تتخذ صورة مبادلة باخرى. لكن ماركس وانجلز بعد ان استوعبا افكار سابقيهما ذهبا الى اعتبار النظام الاقتصادي انعكاسا للعلاقات الاجتاعية القائمة بين الافراد ، وان هذه العلاقات مرتبطة اساسا بالقوى المنتجة ارتباطا وثيقا . كما ذهبا الى ان قيمة العمل والمقابل الذي يؤدي عنه في اطار الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ليس سوى عملية تبادل سلع ، وذلك ترجمة للصلة التي ينشؤها السوق بين المنتجين والراسماليين حيث يقوم فيها العامل مجبرا ، ببيع قوة عمله للراسي لي الذي يعمل معه مقابل اجر هو جزء من يوم العمل ، جزء يعادل قيمة ما يسد متطلبات معيشته ، اما بقية مقابل يوم عمله ( او ما يسمى بفائض القيمة )

### فهو ربح للراسمال .

#### ثالثا \_ المدارس الاشتراكية الفرنسية:

تميزت حركة الفكر في فرنسا بحيويتها ، وذلك راجع ألى ان حركة التصنيع بها تميزت بالمركزية ، الامر الذي كان له اكبر الاثر على الحركة الفكرية ، حيث تمركزت اعداد ضخمة من العمال والمثقفين في المدن الصناعية الرئيسية ، وهـو ما أدى الى قيام كثير من المفكرين باجراء عدة دراسات وبحوث لهذه الظاهرة فيوقت مبكر في فرنسا ، لمحاولة حل مشكلاتها مما ادى الى تميز فرنسا بتطور اجتاعي كبير صاحبه تقدم في الافكار الاشتراكية ، ومحاولة وضع تلك الافكار موضع التطبيق العملي مبكرا ، من ذلك ما قام به « بابيف » اثناء الثورة الفرنسية الكبرى من محاولة لقلب الثورة البرجوازية الى ثورة اشتراكية ، حيث اعلن عن ايمانه بان الثورة لن تكتمل الا اذا طبقت نظام للملكية المشتركة . ومناداته

ايضا بالمساواة الاقتصادية الى جانب المساواة القانونية ، وان الثورة لا تكتمل بالتسوية فى الحقوق ولكن بالتسوية فى الحقوق ولكن بالتسوية فى الحقوق والموارد ايضا . لان الغاء الفوارق ينفى التناقض بين الطبقات من اجل هذا الاعتقاد لدى « بابيف » عارض نظام الاصلاح الزراعى وتوزيع الملكية وطالب بالملكية الجهاعية للارض ومن افكاره ايضا ان الطبيعة منحت كل انسان حق متساو فى التمتع بجميع السلع ، ولذلك يجب مصادرة جميع الممتلكات الخاصة وجعل العمل اجبارى ، بل اكثر من ذلك طالب بقصر التمتع بالحقوق الانتخابية على من يقوم بعمل مفيد .

ثم ان « سان سيمون » نجده هاجم الاتجاه العقلانى « المثالى » الذى كان سائدا وقامت عليه الثورة الفرنسية الكبرى ، حيث رأى فى ذلك فصل للانسان عن الطبيعة ، فى حين يرى ان الانسان جزء من الطبيعة ، ولذا فانه لا بد ان تخضع حياته الاجتاعية لقوانين تسيرها عشل ما يخضع العالم المادى لقوانين تسيره ، وهذه

القوانين يمكن استخلاصها من التاريخ وعلم التاريخ.

وراى سيمود، ان الحل لاختلال التوازن الذى ينتاب حياة المجتمع البنرى هو ان يسعى المجتمع من جديد الى اقامة هذا التوازن باعادة تنظيم المجتمع على اساس علمى راسخ على قوانين علمية بدلا من الاسس الفلسفية الميتافيزيقية .

وعلى الجملة فقد نهل مؤسسا الماركسية من الدراسات والتجارب الاشتراكية التعاونية التى وضعها الثالوث الذهبي في الاشتراكية الخيالية «سيمون ، اوين ، وفورييه» ، وبخ صة افكارهم عن تقسيم العمل وتوزيع ناتجه وفكرتهم عن الصراع فيا ذهبوا اليه من ان السعادة المنشودة للجميع لا يمكن ان تقوم على اى نظام يستمد بقاؤه من الصراخ والتنافس بين الانسان والانسان .

وهكذا بعد الله استوعب مؤسسا الماركسية الافكار السابقة وغيرها اعملا البحث والتحليل في تلك الابحاث

والدراسات والتجارب وكشفا عن قصورها في تحليل نظم الاقتصاد الراسالي وعدم قدرتها على تحليل وتفسير هذا النظام واستنباط الوسيلة الاجتاعية التي يمكن بواسطتها انهاء الاستغلال الراسالي ، اذ على الرغم من تعرض تلك الدراسات الى الاشارة الى الطبقات الاجتاعية والى الظلم الواقع على الطبقة العمالية ، لكنها لم تتوقع ولم تعطى اى دور فعال لهذه الطبقة في عملية انهاء الاستغلال الراسالي .

ويؤكد الكثير من رجال الفكر السياسي والفقه القانوني - ان دراسة النظرية الماركسية توضح ان مؤسسيها قد تأثرا باكثر من مفكر وبأكثر من مدرسة فكرية ، ومنهم من ذهب الى اعتبار « بلسنكي » و « هرزن » و « « باكونين » اول من دعوا لنوع من الاشتراكية في روسيا في العقد الرابع من القرن التاسع عشر ، حتى ان من بين الكتاب الروس من ذهب الى اعتبار « بلسنكي » رائد الماركسية الروسية ، وانه كان

ماديا في اسلوب تفكيره ومؤمنا بقاعدة الحتمية بمعنى قريب من مادية «فورباخ» الذي اخذ عنه ماركس فكرته المركزية عن المادية وطورها ، لكن «جورج كول» يرى انه برغم افكر «بلسنكي» ودراساته للمشكلة الاجتاعية ، فقد غلب عليها الطابع الادبى حيث ان بلسنكي كان ادبا وناقداً ، وانه لهذا كان من المشكوك ان توصله افكاره تاك الى ما وصل اليه «ماركس» . ومع ذلك فهو يراه ديم غراطيا ثوريا مؤمنا بالراديكالية الغربية ، يعقد آماله على النمو الصناعي والطبقة الوسطى الصناعية لتخلص الروس من الهمجية وتخلق الظروف المواتية للانتفاضة الشعبية () .

وقد اشاد « لبنين » بهرزن واعتبـره اول صوت قوى للاشتراكية الروسية ذلك ان هرزن كان يطالب ان يقوم

<sup>(1)</sup> راجع « تاريخ الفكر الاشتراكى ـ الماركسية والفوضوية » تأليف « جورج هربرت كول » رجمة عبد الكريم أحمد ، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي ص 52 وما بعدها .

التفكير في المشكلة الاجتماعية على دراسة حاجات الانسان في جماعة سياسية وليس على اساس وجوده في مدنية فاضلة يتصورها شخص ما بينه وبين نفسه .

كذلك نجد بذور الاتجاه المادى فى التفكير والفكر الاشتراكى فى الادب والنقد الادبى الـروسى قبل ماركس . وعمن برزوا فى هذا الميدان «نيكولاى شيرينشفسكى » الذى كان ذا اتجاه مادى فى اسلوب تفكيره ، حيث تمرد على المثاليين الروس الراديكاليين الذين تأثروا بالاشتراكية الغربية المثالية وبالمفاهيم الغربية عن الديمقراطية ، فمن افكاره انه لا جدوى من التقدم الى الشعوب الروسية بافكار الحرية المدنية وحقوق الانسان والحكم الديمقراطى ، فالناس لا تريد حق التصويت بل القدر الكاف من الطعام ولا تريد الحرية بل تريد الخرية بل القدر الكاف من الطعام ولا تريد الحرية بل تريد الحرية بل تريد الحرية بل القدر الكاف من الطعام ولا تريد الحرية بل تريد الحرية المؤلمة من الطعام ولا تريد الحرية بل تريد الحرية بل تريد المؤلمة بينة تدفئهم .

لكن مادية «شيرينشفسكي» تختلف عن مادية ماركس ، فمفهوم الأول عن سبب التطور يختلف عنه

لدى « ماركس » حيث الاخير يرد كل تغيير الى فعل القاعدة المادية الاقتصادية ، بينا « شيرينشفسكى » يعزو التطور الى الفكر البشرى للرجال العظماء اكثر مما يعزوه الى التغيير في الظروف المادية للانتاج(١) .

والحقيقة اننا لن نستطيع في هذا البحث ان نلم بكل مصادر الافكار التي قيلت في الاشتراكية واطلع عليها مؤسسا الماركسية سواء منها ما وجد في روسيا او خارجها حتى ولو تغلبنا على الصعوبات المادية ، لخروج ذلك عن الهدف من هذا البحث .

وعلى الجملة يمكن القول ان « ماركس » و « انجلز » قد ابتديا من نفس البداية التي وضعها المفكرون الاشتراكيون المثاليون ثم تحولا بدراساتها الى الاتجاه المادى ثم امتدت تاك الدراسات من الفلسفة الى التاريخ ثم الى الاقتصاد و عميع نواحى الحياة الاجتاعية ، وهكذا

<sup>(1)</sup> راجع في هذا المعنى جورج هـ . كول المصدر السابق ص 74 .

فقد طور مؤسسا الماركسية افكار سابقيهم وحورا فيها من حيث المضمون بما يتفق ومذهبها المادي الديالكتيكي العلمي الجديد وقد اعترف ماركس بهذه الحقيقة حيث قال: « فيما يخصني لا ادعى الفضل في اكتشاف وجود الطبقات في الوقت المعاصر، او الفضل في اماطة اللثام عن تصارعها، فمنذ زمن طويل سبقني مؤرخون بورجوازيون شرحوا التطور التاريخي لهذا الصراع الطبقي، واقتصاديون برجوازيون بسطوا التركيب الطبقات(۱) ».

اضافة الى ما تقدم فقد كان للتجارب العملية التى خاضها « ماركس » و « انجلز » الاثر الكبير فى تحليلاتها وداراساتها التى تبلورت فى النهاية فى النظرية الماركسية التى نستعرض اهم خصائصها فى المطلب التالى .

<sup>(1)</sup> اشار اليه الدكتور اسكندر غطاس المصدر السابق ص 99 .

## المطلب الثالث خصائص النظرية الماركسية

اذا كان الاحاط، بكل جوانب النظرية الماركسية يخرج عن نطاق الهدف من هذا البحث ، فان توضيح نظرية التنظيم السياسي في الماركسية ـ التي قامت على اسسها الديمقراطيات الاشتراكية الماركسية ـ يقتضى ان نبين اهم الخصائص العامة للنظرية(١) .

#### \_ الماركسية نظرية مادية جدلية :

على العكس من الاتجاه المثالى ـ الذى كان الاساس للنظرية التقليدية فى الديمقراطية ، الـذى يعتبر العالـم تجسيداً للعقل الكلى ـ فان الديمقراطيات الماركسية تقوم على النظرية الماركسية التى تذهب مذهبا ماديا يرى ان العالم بطبيعته مادى ، وان حوادثه المتعددة هى الصور

<sup>1948</sup> منه الشأن محمد فؤاد شبل « الدستور السوفيتي » طبعة أولى المعمد م ص 27 م ص 27 .

المختلفة للمادة اثناء حركتها ، يقول «أنجلز»: « ان العالم المادى الذى تدركه حواسنا والذى ننتمى اليه نحن انفسنا هو الواقع الوحيد (۱) .

والماركسية تعتبر المادة او الطبيعة هي الحقيقة الاولى والسابقة على الفكر والوجدان ، ويقول « انجلز » بهذا الخصوص : « اما ادراكنا وفكرنا فهما ، مهما ظهرا رفيعين ساميين ، ليسا سوى نتاج عضو مادى جسدى هو الدماغ . . . . . ان المادة ليست من نتاج العقل ، بل ان العقل نفسه لا يعد كونه اعلى وارقى ما تنتجه المادة وتولده » (2) .

وتمشيا مع اتجاه الماركسية المادى في نظرتها الى العالم ، انكرت وجود قوى فوق الطبيعة تسيطر على حركتها وتنظمها .

<sup>(1), (2)</sup> راجع « ستالين » المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ، دار الفارابي ببروت 1955 م ص 28 .

ولقد اضاف مؤسسا الماركسية الى نظريتها طابعا جدليا بالاضافة الى طابعها المادى ، اخذا نواته الاساسية عمن سبقها ، وعلى الحصوص فلسفة « هيجل » ثم ارسيا السس المادية الجدلة ، واهمها :

- ان ظواهر وحوادث الطبيعة تترابط في كل شامل ، ولذا فلا يمكن النفر الى بعضها على حدة في ذاتها منعزلة عن بقية الحوادث المحيطة بها ، فكل الحوادث مترابطة وبعضها شرطا لبعض .

2 ـ ان الطبيعة في حركة دائمة .

3 ـ ان حركة االطبيعة تتطور وتنتقل من تغيرات كمية
 صغيرة الى تطورات كيفية سريعة وفجائية

4 ـ ان حوادث الطبيعة وظواهرها تحتوى فى داخلها على تناقض ، ومن صراع تلك المتناقضات يكون التطور .

وقد اعمل ماركس قاعدة المادية الجدلية في دراسته

لتاريخ المجتمع الانساني لمعرفة عوامل تطوره ، يقول «ستالين » في اهمية اتباع هذه القاعدة : « ليس من الصعب ان ندرك ما هناك من اهمية عظمي في اخضاع دراسة الحياة الاجتاعية ودرس تاريخ المجتمع ، لمباديء الطريقة الديالكتيكية ، وما هنالك من اهمية عظمي في تطبيق هذه المباديء على تاريخ المجتمع وعلى النشاط العملي لحزب البروليتاريا »(۱) .

ووفق القوانين الماركسية في المادية الجدلية ، فان حوادث العالم مرتبطة ويكيف بعضها البعض الاخر ، وللذلك فهي ترى ان كل نظام اجتاعي وكل حركة اجتاعية في التاريخ لا ينبغى الحكم عليها وفقا لافكار مسبقة ، بل ينبغى ان يبنى الحكم على اساس الظروف التى ولدت هذا النظام والحركة الاجتاعية المرتبطة به . فاركس يضع القاعدة لما سبق بقوله : « ان العلاقات

<sup>(1)</sup> ستالين ، المصدر السابق ص 22 .

الاجتاعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوى المنتجة »(١) .

وقد وصلت الماركسية من تطبيق قاعدتها المادية الجدلية على تاريخ لمجتمع الانساني الى نظريتها في المادية التاريخية الجدلية ، تلك النظرية التي يمكن تلخيص اهم قواعدها في التالى :

1 - انها ترد التغيرات والمراحل الاساسية التي مر بها المجتمع الانساني في اساسها الى التغيرات التي تحدث في الاساس المادي ( الاقتصادي ) بجانبيه المتمثلان في قوى الانتاج المادية والعلاقات الانتاجية ، كنظم الملكية والتبادل والتوزيع .

2 ـ ان القوانين والتشريعات والنظم والعلوم والفنون
 والمذاهب الفلسفية تنشأ من الاساس الاقتصادى

<sup>(1)</sup> ستالين ، المصدر السابـق ، حيث أشــار الى «كارل ماركس » فى كتابــه « شقاء الفلسفة ج اِب على فلسفة الشقاء للسيد برودون » ص99 . «كتب المطبوعات بريس1937 م ص55 .

3 ـ ان حوادث الطبيعة والتغيرات الاجتاعية ، متحركة متغيرة دائها بفعل تطور النزاع بين المتناقضات .

## - الماركسية تقوم على نظرية الصراع:

استخلصت الماركسية من تطبيقها لقاعدتها المادية الجدلية على التاريخ الانسانى ان تطور هذا التاريخ البشرى ناتج عن تطور الصراع بين المتناقضات ، وان التغيير في المجتمع يتخذ شكل صراع بين الطبقات المتناقضة في المصالح ، فالطبقات هي الصورة التي تمثل العلاقات المتضاربة لفئات المجتمع بالنسبة الى قوى الانتاج ، وتطبيقا لقاعدة الصراع هذه في دراسة النظام الانتاجي رأت الماركسية ان الصراع بين المتناقضات هو سبب التطور في النظام الانتاجي() .

<sup>(1)</sup> حول فكرة الصراع بين الطبقات ومناقشتها راجع:

Aron (Raymond):

La lutte de classes. Edition Gallimard France 1975.

وقد استنتجت الماركسية من تطبيق قاعدة حتمية الصراع تلك على النظام الراسمالي في الانتاج الي ان هذا النظام يؤدي الي وجود طبقتين ، تحـوز احــداهما ملـكية ادوات الانتاج ، وهي الطبقة البرجوازية ، اما الثانية ، فلا تملك سوى قرة عملها تبيعها الى الراسيالي باعتبار تلك هي الطريقة الوحيدة لكسب ما يسد الحاجيات الاساسية للعامل ، وفي هذا النظام الراسمالي للانتباج حيث تقوم الطبقة البرجوازية باستغلال العاملين لديها ، اذ العامل لا يحتصل على قيمة كل ناتج عمله بل على جزء منه ويستولى الراسمالي على بقية مقابل جهده . لذا فان نتيجة هذا الاستغلال ان ينشب الصراع بين هاتين الطبقتين عندما يبغ تعارض المصالح بينهما الى درجة تعجز فيها الطبقة المستغلة ( العمالية ) عن المحافظة على مستوى المعيشة اللازم للحياة في ظل نظام الانتاج القائم فتدرك ضرورة تغير ذلك النظام الانتاجي والاستعاضة عنه بنظام انتاجي اخر .

والصراع بين المتناقضات في الماركسية هو قوة التغيير الدائمة في المجتمعات ولذا فهي ترى ان كل صراع طبقي هو صراع سياسي لانه نتيجة للتغيير الذي يحدث ذلك الصراع يحدث تغيير كامل في البناء السياسي والفكري عموما ، فذلك البناء هو في الاصل ناشيء عن نظام الانتاج المراد تغييره ، وقد وصل ماركس من تطبيقه لقاعدة الصراع تلك على المجتمع الراسهالي الى ان استمرار الصراع يصل الى غايته المحتومة ، وهي قيام دكتاتورية البروليتاريا التي تقيم الشروط اللازمة للوصول الى المجتمع اللاطبقي ، الذي تزول فيه كل السباب الصراع ، اي يصل الى المجتمع الشيوعي .

#### ـ الماركسية ذات قاعدة اقتصادية:

تتضح اهمية القاعدة الاقتصادية في الماركسية فيا ذهبت اليه من اعتبارها الاقتصاد في طليعة الامور الجوهرية التي تفسر التاريخ الانساني وان ما عداه من عوامل فهي ثانوية التأثير. يقول «ماركس»: « في

الانتاج الاجتاعى الذى يزاوله الناس تراهم يقيمون علاقات محدودة الاغنى عنها، وهى مستقلة عن ارادتهم. وعلاقات الانتاج هنا تطابق مرحلة محدودة من تطور قواهم المادية في الانتاج. والمجموع الكلى لهذه العلاقات يؤلف البناء الانتصادى للمجتمع، وهو الاساس الحقيقى الذى تقرم عليه النظم القانونية والسياسية التى

تطابقها اشكال عددة من الوعى الاجتاعي ».

وبتطبيق المركسيين للقاعدة المادية الجدلية على التاريخ الاقتصابي للشعوب خلصوا الى ان التاريخ يدل على ان تطور المجتمع الانساني سار من نظام الشيوعية البدائية الى نظام الطبقات ، سواء في صورتها القديمة (سادة وعبيد ، او سادة اقطاعيين واقنان ارض في العهد الاقطاعي) او (راسهاليين واجراء في النظام الراسهالي) في صورتها الحديثة ، وذلك بسبب عمليات التغيير التي طرأت على قوى الانتاج المادية والعلاقات الاقتصادية التي سادت في كل مرحلة . فالعلاقات الاجتاعية التي

تعكسها الاشكال القانونية السياسية والفكرية بعامة ، مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوى المنتجة واى تغيير جديد فى قوى الانتاج تتغير معه بالضرورة العلاقات الاجتاعية التى كانت سائدة قبل التغير لتتلائم مع التغيير الجديد .

واستنادا الى التحليل الاقتصادي للنظام الراسمالي وفقا لقاعدة النظرية الماركسية في الجدلية المادية ، ابرزت الماركسية عوامل التطور التي تعتمل داخل هذا النظام والتي من شانها أن تؤدى إلى القضاء على النظام الراسمالي ، فرأت ان الوضع في هذا النظام يتحصل في الملكية الراسمالية لوسائل الانتاج في حين ان العمال المنتجين لا يملكون منها شييء ، وانهم مضطرون لكي لا يموتوا جوعا ان يبيعوا قوة عملهم للراسالي باعتباره سلعة . وبفعل قانون العرض والطلب تسوء احوال العمال المادية . وهذا الوضع يؤدى الى وجود طبقتين رئيسيتين تتعارض مصالحها التى نتيجة لتراكم التناقضات تصل في النهاية الى مرحلة الصراع الذي لا بد

ان ينتهى لصالح الطبقة الاوفر عددا ، وهى طبقة العمال الكادحين الذين عليهم القيام ، حتما ، بازالة النظام الراسيالي واقامة لنظام الاشتراكي في وسائل الانتاج وحاصل الانتاج .

#### - الماركسية مذهب جماعي :

ترى الماركسية استنادا الى اسسها الفلسفية ان نتيجة الصراع بين الاقلية البراسهالية المستغلة وبين الاغلبية العهالية المستغلة وبين الاغلبية العهالية المستغلة ، ستكون لصالح الاغلبية فتنتقل السلطة الى الاغلبة البروليتارية ، التي ستستخدمهامن اجل ارساء دعائم المجتمع الشيوعي الذي ستسود فيه المساواة وتكون في الملكية لادوات الانتاج ، والعمل ، ملكية جماعية ، وينظم فيه الانتاج على اساس المشاركة الحرة المتساوية بين المنتجين وتختفي مظاهر الاستغلال والتناقض والفوارق الكبيرة بين الناس ، ويسود المجتمع التجانس ، حيث لا يتصور وجود خلاف في الرأى ومن ثم فلا مبرر لوجود المعارضة وهذا يعنى ان التنظيم ثم فلا مبرر لوجود المعارضة وهذا يعنى ان التنظيم

السياسي في صورة دولة البروليت اريا يقوم على الاجماع السياسي ، حيث السيادة فيه للشعب العامل ، وحيث لا تناقض ولا تعارض بين مصالح افراد الشعب العامل ، اذ الجميع يهدف الى رفع الظلم الواقع على الجميع لذا فان ارادة الشعب البروليت ارى هي التي تكون الارادة العامة ، ولذا فهي بحكم ما تقدم ارادة اجماعية ، اى ان التنظيم السياسي لها يقوم على الاجماع السياسي .

#### ـ وحدة التنظيم الحزبي:

استنادا الى الخاصية المتقدمة فان النظرية الماركسية فى التنظيم السياسى تقوم على وحدة التنظيم الحزبى . ولئن التقيت النظرية الماركسية مع النظرية التقليدية فى الديمقراطية فى تقريرها الحقوق والحريات السياسية للأفراد ، فإنها اختلفت عنها فى أنها زادت على تلك الطائفة من الحقوق والحريات السياسية التقليدية المعنوية ، التى تقرر الديمقراطية التقليدية مثلها للأفراد فى ظل نظامها القائم على الرأسهالية الخاصة للملكية

والانتاج ، زادت الماركسية عليها باضافة حقوق اقتصادية مادية في ظل نظام يقوم على الملكية الجماعية لأدوات الانتاج . ومن أم فهي بما تتيحه من قدرة مادية للسواد الأعظم الذي يتكون من البروليتاريا من شأنه أن يعطى فرص الحرية الحقيقية للطبقة العمالية ـ المحرومة عملياً في النظام الرأسمالي ـ كي يسعى كل منهم من أجل حريته وسعادته ضمن طار حرية وسعادة المجموع .

فالماركسية ترى ان تطور النظام الراسم إلى فى الانتاج افقد الغالبية العظمى من الشعب كل قيمة لحقوقهم وحرياتهم ، حبث النظام الراسم إلى يكتفى بالاعتراف بالمساواة القانونية ( السياسية ) بينهم وبين الراسم ليين ، الامر الذى صارت معه تلك الحقوق والحريات امتيازات موقوفة على افرا: الطبقة البرجوازية ، وبالتالى فقدت الديمقراطية الراسم لية السياسية كل قيمة ديمقراطية الوسيلة .

كذلك تختلف النظرية الماركسية عن النظرية التقليدية

في الديمقراطية في ان الاولى تنظر الى الفرد في واقعه الاجتاعي ، باعتباره مجموعة من الروابط والحاجات الاجتاعية وتاسيسا على هذا النظر فانه ينبغى ان تنبع حقوق الفرد وحرياته من ظروف وجوده الاجتاعي ، وفي المقابل يكون على السلطة ضرورة اشباع تلك الحاجات للفرد بتوفير الظروف الواقعية التي تعطى الفرد القدرة على اشباع تلك الحقوق والحريات والتي لا يكفى للمساواة في اشباعها مجرد التزام السلطة باحترامها .

ولهذا ترى الماركسية انه حين تتحقق المساواة سياسيا واقتصاديا بين الافراد بتحويل الثروة القومية ، ووسائل الانتاج الى ملكية عامة ، فان المصلحة تكون واحدة لكل افراد الشعب البروليتارى ، وهى القضاء على الاستغلال والعمل على اقامة المجتمع الشيوعى الذى يسوده المساواة والسلام ، حيث لا صراع ، بل مصالح الجميع والسلام ، ومن ثم فلا حاجة لتعدد التنظيات السياسية الحزبية ، لان تعددها في الاساس يكون للتعبير عن

المصالح المتعارضة ، فى حين ان مصالح الشعب البروليتارى واحدة ، ولذا تصل الماركسية الى انه يجب الا يكون اكثر من تنضيم سياسى حزبى واحد للبروليتاريا .

وتقرر النظرية الماركسية (لدى اتباع ماركس) انه فى المرحلة الانتقالية الى المجتمع الشيوعى ، على الحزب الشيوعى ان يقوم بالدور الطليعى لاعداد الطبقة العاملة (البروليتارية) لاستلام الثورة والسلطة على أساس المشاركة الحرة المنساوية بين المنتجين لمباشرة السلطة .

## المبحث الثاني

الاسس العامة للديمقراطية الماركسية

نتناول في دراستنا للاسس العلمية للديمقراطية الماركسية ، الاساس السياسي ثم الاقتصادي . ونبدأ في المطلب الاول بيان التنظيم السياسي « الدولة » وتطوره فنبين نظرتها الى الدولة ، وظيفتها وطبيعتها ومآلها .

## المطلب الاول الاساس السياسي ونظرية الدولة

تقوم نظرية الدولة في الديمقراطية الماركسية على التزامها ، بصفة عامة ، بالنظرية التي صاغها « ماركس » و « انجلز » واتباعها ، والتي تتلخص في انها لا تعتبر الدولة تنظيما ضروري وابدي ، كما هو الاعتقاد في النظرية التقليدية في الديمقراطية ، بل تراها حادثة تاریخیة عارضة ، لم تکن دائها ولن تستمر دوما ، وانها ظهرت يوم وجدت الطبقات داخل المجتمع وتصارعت ، فقسمت المجتمع الى طبقة تحوز الادوات المادية اللازمة للانتاج ، وطبقة اغلبية لا تحوز منها شييء ، وقد مكن الاولى وضعها ذاك من فرض النظم التي تحمى استغلالها للطبقات الاخرى وتسخيرها لخدمتها لانها ، اي الطبقات الدنيا ، لا تحوز سوى جهدها ، ومضطرة لبيع جهدها لتحيا. ولذلك تقوم الديمقراطية الماركسية على الاعتقاد في اذهب اليه ماركس من ان الدولة ناتجة عن

الصراع بين الطبقات ، وتجسد هذا الصراع ، حيث تكون السلطة الدياسية اداة دكتاتورية بيد الطبقة الاجتاعية السائدة الاقوى ، تحافظ بها على سيطرتها واستغلالها ولذا فالدولة سواء فى النظرية الماركسية لدى مؤسسها واتباعه الله فى الديمقراطيات الماركسية ، تعد « اداة قسر واكراه ) تعكس طبيعة القوى السائدة فى مرحلة تاريخية اجتاعية وانقسام الجهاعة السياسية بها الى طبقات متصارعة .

وه كذا يبدر جليا انتصاب نظرية الدولة في الديمقراطيات الماركسية على فلسفة «ماركس» في المادية الجدلية . وبالتالى ترى تلك الانظمة في الدولة ضرورة زائلة ، تعكس حلة القوى الاجتاعية في زمن معين ، وتستمد وجودها من الصراع الطبقى ، حيث تتلازم الظاهرتان فزوال الدولة مرهون بزوال الصراع . وهذا واضح فيا خطه « ماركس » و « انجلز » في بيان الحزب الشيوعي في الفقرة التي تقول :

«ان تاریخ کل مجتمع الی یومنا هذا لم یکن سوی تاریخ صراع بین الطبقات فالحر والعبد ، والنبیل والعامی ، والسید والاقطاعی مع القن ، وصاحب المصنع والصانع ، ای بالاختصار المضطهدین والمضطهدون ، کانوا فی تعارض دائم ، وکانت بینهم حرب مستمرة ، تارة سافرة وتارة مستترة ، حرب کانت تنتهی دائم اما بانقلاب ثوری یشمل المجتمع باسره ، واما بسقوط الطبقتین المتصارعتین معا » .

فهاركس يرى ان الاستغلال يولد بالضرورة صراعا بين المستغلين والمستغلين على نحو ما سجله التاريخ في عهوده المختلفة ، بين الاحرار والعبيد تارة ، وبين السادة الاقطاعيين ورقيق الارض ، واخيرا في المجتمعات الراسهالية بين الراسهاليين والعهال ، ولذا فان الديمقراطيات الماركسية تعتبر « الدولة » الراسهالية التجسيد السياسي لسلطة الطبقة السائدة اقتصاديا ، وهي الطبقة البرجوازية وهذا اللون من الصراع وفقا

لقوانين التطور الاجتاعي المادي له حتمية معينة ، هي انه سيحسم لصالح البروليتاريا الله . ولذا على البروليتاريا القيام بمهمة تحقيق سعادة الفرد في اطار الجهاعة بتوفير العدالة الاجتاعية ، التي هي الاساس الحقيقي للحرية ، وبها يتحقق المجتمع الشيوعي حيث يسود مبدأ (من كل حسب قدرته ، ولكل حسب حاجته » فينتهي عصر تحكم البعض في حاجة الاخرين .

والديمقراطيات الماركسية استنادا الى النظرية الماركسية ، ترى اله اذا كانت الشيوعية تشكل مرحلة حتمية ونهائية في تطور النظام الراسمالي ، فانه ينبغى الا

<sup>(1)</sup> ونحن هنا نستخدم لدظة البروليتاريا بالمعنى الذى عرفه به ستالين وهو انها تعنى : « الطبقة المدرومة من وسائل الإنتاج وادواته ، فى نظام اقتصادى تكون فيه تلك الأدوات والوسائل ملكاً للرأساليين ، وحيث تستغل الطبقة الرأسالية البروليتاريا » للمزيد راجع كتاب « ستالين » بعنوان : Sur le projet de constitution, in: les questios s du leninisme. tome II, édition sociales, Paris. 1947 p. 214.

يتم ذلك دفعة واحدة بل يجب ان تقوم دولة دكتاتـورية البروليتـاريا كمرحلـة انتقـالية من الـراسمالية الى الشيوعية .

واستنادا الى الاسس الفلسفية السابقة للنظرية الماركسية ونظرتها الى الدولة ، رتبت الديمقراطيات الماركسية عليها وجوب تركيز سيادة الدولة على نحو لا يقبل التجزئة في البروليتاريا وحدها بوصفها صاحبة الحق الشرعى في الحكم فتارس سلطة اجماعية مطلقة . كما اقامت تلك الديمقراطيات بنيان الدولة البروليتارية على السلطة الواحدة والارادة الاجماعية الموحدة التي تعبر عنها البر وليتاريا والتي تقودها طليعتها في الحزب الشيوعي. وهكذا تقوم تلك الديمقـراطيات على تصـور ان الطبقـة العمالية تحوز سلطة الدولة من اجل تسخيرها لخدمة مصالحهم وتحقيق اهداف الدولة البروليتارية ، وتبرر ذلك بانــه وان كان الوضــع في دولــة دكتاتــورية صراع طبقى بين البروليتاريا البر وليتاريا ،

والبرجوازية ، الا ان تلك تعد مرحلة حسامية في الصراع ، تقود الجاعة نحو المجتمع اللاطبقى الذي ترفرف عليه راية الحرية الكاملة .

وترتيبا على ما تقدم تعطى الديمقراطيات الماركسية للبر وليتاريا مهمة سحق الطبقة البرجوازية وتأسيس النظام داخليا وخارجيا والعمل على تفجير الثورة العمالية ولذا فهي تنظر الى الحرية في دولة البر وليتاريا على انها وظيفة اجتاعية تتحصل في ادراك قوانين التطور الاجتاعي ، نحو الشيوعية ، حيث الحرية الكاملة كما تتصورها الماركسية . وعليه فلا بد من الاذعان لها طواعية واختياراً والعمل على تيسير كافة السبل لتنفيذها ، اي ان الحرية تتحصل في خضوع الارادة الواعية لما ينشده النظام الاشتراكي وما يفرضه لبلوغ مجتمع الحرية الكاملة ، اي الشيوعية . ولذلك تضحى الحرية ذات مفهوم جماعي ، وبالتالي تكون الديمقراطية الماركسية ، في المرحلة الانتقالية ، ديمقراطية موجهة من الحزب ومن الدولة التي ترمى الى تحقيق التطور الكامل للاشتراكية على اساس القاعدة الاقتصادية المشتركة ، وعليه تكون الدولة البروليتارية خادمة لافراد الجهاعة تعمل جاهدة على توفير الشروط المادية التى تكفل لهم التمتع الفعلى بالحريات والمساواة الحقيقية . وعلى ما تقدم تستند الديمقراطية الماركسية في تقريرها بان العبرة ليست باتساع دائرة الحقوق المقررة في النصوص القانونية ، وانما العبرة بتوفير الامكانيات اللازمة لمهارسة ما يمكن النص عليه من حريات . واتساقا مع ما تقدم ترتكز الديمقراطية الماركسية على اساس اقتصادى اشتراكى .

## المطلب الثاني الاساس الاقتصادي للديمقراطية الماركسية

تشكل فلسفة « ماركس » واتباعه الاساس النظرى للديمقراطيات الماركسية . وهي في مجموعها تشكل بنباء فلسفيا واقتصاديا وسياسيا يقوم على النظرة المادية للتاريخ

البشرى فترى ان الاستغلال الاقتصادى كان المصدر الرئيسي طوال احقاب التاريخ المختلفة للاضطهاد الذى وقع على الطبقات الفقيرة ، واستنادا الى ذلك تدعو الماركسية الى انهاء الملكية الخاصة لادوات الانتاج وتحويلها الى ملكية جماعية .

والقاعدة النظرية للديمقراطية الماركسية تقوم على الاعتقاد في أن الباء العلوى يعد انعكاساً للقاعدة المادية الإقتصادية في شكل صيغ قانونية وسياسية وفلسفية لكن تلك القاعدة لم طبق بكل تفصيلاتها في الديمقراطية الماركسية ، وبخصة في أول بلد طبق النظرية الماركسية ، فقد عضع البنيان الإقتصادي فيها للهيمنة الكاملة من قبل السلطة السياسية ، حتى يمكن القول بأن السياسة الإقتصادية التي انتهجتها روسيا كانت خاضعة للاعتبارات السياسية أكثر من كونها تعبيراً عن القوانين الإقتصادية التي رسمها ماركس .

واذا اخذنا الدستور السوفييتى الصادر عام 1936 ( الدستور الحالى مع بعض التعديلات ) كمثال لتنظيم الاساس الاقتصادى للديمقراطية الماركسية ، نجده حدد الاطار الاقتصادى على النحو التالى :

وفقا لما قننته المادة الرابعة من الدستور فان: «الاساس الاقتصادى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، هو النظام الاشتراكى فى الاقتصاد والملكية الاشتراكية لادوات الانتاج ووسائله، اللذين رست دعائمها على اثر تصفية النظام الاقتصادى الراسهالى، والغاء الملكية الخاصة لادوات الانتاج ووسائلة والقضاء على استغلال الانسان للانسان ». وفى اطار ما نص عليه الدستور السوفيتى بخصوص الاساس الاقتصادى للديمقراطية الماركسية فانه قد اوجد نوعين من الملكية: \_

الاولى : الملكية الاجتاعية الاشتراكية . والاخرى الملكية الفردية .

#### اولا: الملكية الاجتاعية الاشتركية: -

وهي كما حددتها المادة الخامسة من الدستور السوفيتي ، ثم في القانون المدنى الصادر 1961 م ، تهدف الى زيادة قوى الانتاج من اجل تحقيق رفاهية الطبقة العمالية التى تشكل الاغلبية ، وانها تأخذ ثلاثة اشكال :

ملكية الشعب العامل لكنها مخصصة لخدمة مجموع اعضاء الشعب العامل لكنها مخصصة لخدمة مجموع اعضاء الشعب وهذه الملكية هي النوع الاكثر اتساعا في الاتحاد السوفيي ، حيث تشتمل على قطاع وسائل الانتاج التي ذكرتها المادة السادسة من الدستور ، المتمثلة في الارض وما في باطنها ، والمياه والغابات والمصانع والمعامل والمناجم والسكك الحديدية ووسائل النقل المائية والجوية والبنوك رالبرق والتليفون والمؤسسات الزراعية الضخمة التي تنظمها الدولة (كالسوفخوزات ومحطات الملات والجرارت وغيرها) والمؤسسات البلدية ،

والقطاع الرئيسي من منازل الاسكان في المدن والأماكن الصناعية .

\_ ملكية تعاونية وزراعية مشتركة : \_

وهذا النوع يشتمل على ملكية الكولخوزات وملكية الجمعيات التعاونية ، وينظر اليها كوسيلة للانتقال من أشكال الملكية الرأسهالية الى الملكية الاشتراكية . فوفقاً للهادة السابعة من الدستور السوفيتي فإن هذا الشكل من الملكية الإشتراكية الاجتاعية يتحدد في « المؤسسات الجهاعية في الكولخوزات والجمعيات التعاونية ومنشآتها الجهاعية » .

وهذا النوع من الملكية يقتصر على الادوات اللازمة للكلخوزات ، وبالطبع فإن الأرض المقامة عليها الكلخوزات لا تدخل في هذا النوع من الملكية بل في الأولى ، ملكية الشعب .

\_ ملكية النقابات:

وهذا الشكل يشتمل على الاموال المخصصة

للاستهلاك ، مثل وسائل الترفيه والراحة ، وهي اقـرب الى الملكية الفردية منها الى الملكية الاشتراكية .

وتمثل هذه الانمكال من الملكية الاجتاعية الاشتراكية القاعدة المادية للباء الاقتصادى الاشتراكي للديمقراطية الماركسية ، ويعتبرها الدستور السوفيتي من اهم اسس التنظيم السياسي وكل من يمسها يعد من اعداء الشعب (مادة 131).

### \_ الملكية الفردية :

وتعترف الديم واطية الاشتراكية بالملكية الفردية في نطاق محدود ، وهي في التنظيم السياسي السوفيتي ، على سبيل المثال ، عن شكلين : ملكية شخصية وملكية خاصة . والاولى ذات طابع استهلاكي ، اما الثانية فهي الوسائل المادية اللازمة للفرد الذي يعمل بنفسه ، اي انها تعتبر مصدرا للدخل ، وهي مسموح بها ومشروعة في حدود الغرض الذي سمح بها من اجله وفقا للهادة (12) من الدستور السوفيتي التي مفادها بأن العمل في الاتحاد

السوفيتي هو بالنسبة لكل مواطن قادر على العمل ، واجب وشرف ، حسب المبدأ القائل « من لا يعمل لا يأكل » اي ان الملكية الفردية الخاصة بالعمل الشخصي لمالكها مشر وعة حيثها تنتفي مظنة استغلاله لجهود الغير. وهذا الهدف هو الذي سعت اليه نصوص الدستور السوفيتي من ذلك ان المادة (7-2) تنص على ان « لكل بيت كولخوزي ، بالاضافة الى دخله الاساسي من الاقتصاد الكولخـوزي الجماعـي ، قطعـة ارض صغـيرة ملحقة بالبيت ينتفع بها بصورة شخصية ، وله اقتصاد اضافي على قطعة الارض هذه ، وبيت للسكن ، وماشية منتجة ، وطيور داجنة ، وادوات زراعية صغيرة ، يملكها ملكا شخصيا ، وذلك وفق النظام الداخلي للكولخوز » . وكذلك تنص المادة التاسعة من الدستبور على الساح بوجود اقتصاديات فردية صغيرة للفلاحين والحرفيين الفرادي ، تقوم على اساس العمل الشخصي ودون استغلال عمل الاخرين.

والشكل الآخر من الملكية الفردية هو مثل الذي نصت عليه المادة العاشرة من الدستور السوفيتي وهي ملكية المواطنين للدخول والمدخرات الناتجة عن عملهم ولمسكنهم واقتصادهم المنزلي الاضافي والادوات المستعملة في منزهم لقضاء حاجاتهم اليومية ، ولحاجيات الاستعمال الشخصي ووسائل الراحة الشخصية ، وقد سمح الدستور السوفيتي حتى بانتقال تلك الملكية بالميراث . والحقيقة ان هذا الشكل من الملكية الفردية بسيط في قيمته ولا يخشى منه على الاساس الاقتصادي القائم على الاشنراكية .

ما تقدم يعطى فكرة عن الأساس الاقتصادى للديمقراطية الاشتراكية الماركسية ، وهذا الأساس في نظر أصحاب النظرية الماركسية في الاشتراكية يشكل أهم الضانات لتحقيق الديمقراطية الأصلية للعاملين ، حيث تزول فيه ظاهرة تحكم البعض في حاجات الآخرين ويصير في الامكان الوصول الى المجتمع الشيوعي ،

حيث الحرية والرفاهية حيث يشكل الأساس الاقتصادى الاشتراكى القاعدة المادية للحرية والمساواة الفعلية بين أفراد الشعب العامل وجها تكون لدى الأفراد الأهلية والقدرة على المشاركة في الحكم. وبذلك ننتقل الى دراسة الديمقراطية في النظرية الماركسية.

\* \* \*

# المبحث الثالث نظرية السلطة السياسية الماركسية

نقسم هذا المبحث الى مطلبين ، فنتناول فى المطلب الاول النظرية الديمقراطية بوصفها تمثل الجانب الشرعى للسلطة السياسية ، وندرس فى المطلب الثانى ، نظرية السيادة بوصفها تمثل الشرعية القانونية للسلطة السياسية .

المطلب الاول نظرية الديمقراطية تتحدد خصائص الديمقراطية في النظرية الماركسية للسلطة السياسية في المرحلة الأولى للتحول الى الشيوعية ، مرحلة اقامة دكتاتورية البوليتاريا ، وفق المبادىء الاساسية للمذهب السياسي والإقتصادي الماركسي . ولذلك ترتكز الديمقراطية في دولة دكتاتورية البروليتاريا على مفاهيم الديمقراطية التقليدية ، وتتفق والحكمة من المنادة بقيام دولة دكتاتورية البروليتاريا كتمهيد لقيام التنظيم السياسي الشيوعي .

ودكتاتورية البروليتاريا أو سلطة البروليتاريا في الفكر الماركسي مرادفة للسلطة الشعبية للبرولتاريا . وتدور مفاهيم تلك السلعة البروليتارية في حيط الهدف من اقامة دولة دكتاتورية البروليتاريا ، ويتحصل هذا الهدف في العمل على تحرير الفرد وتحقيق سعادته في محيط حياته الاجتاعية .

والديمقراطية الاركسية تنطلق من الاعتقاد بان غالبية

العاملين في النظام الراسمالي يفتقدون السعادة والحرية والمساواة الحقيقية تحت وطأة الظروف الاجتاعية والاقتصادية والسياسية التي تسود في ظل حكم البرجوازية ، ولذلك فالانظمة الماركسية تسعى من اجل تحقيق مصالح الطبقة البروليتارية ، باقامة التنظيم السياسي على قواعد للحرية تختلف عنها في الديمقراطية التقليدية . وترى ضرورة تحقيق الثورة السياسية باعتبارها شرط اولى لانجاز الثورة الاجتاعية والاقتصادية وهي الاساس ، لان الماركسية تنظر الى الفرد على اعتباره مجموعة من الروابط الاجتاعية وينبغي ان تنبع حقوقه وحريته من ظروف وجوده الاجتاعيي دون الاكتفاء بالاشادة بسمو طبيعته وتأكيد الحقوق والحريات الطبيعية للافراد في النصوص الدستورية ، لان الحرية الحقيقية للفرد تبدأ عندما ينتهي عهد العمل الذي تحكمه الحاجة . وقد وضعت الماركسية تنظما واقعيا للحرية الى ان يتحقق الوصول الى الحرية الكاملة التي لا تحكمها

الحاجة . واهم ركائز ذلك التنظيم تتمثل في ازالة منبع التبعية الاقتصادية والسياسية في المجتمع بالغاء الملكية الفردية لوسائل الاتاج ، واقرت وجوب مساهمة الفرد في الحياة السياسية للجهاعة سواء تم ذلك مباشرة باساليب الديمقراطية المباشرة او بطريق غير مباشر باساليب الديمقراطية النيابية .

ونجد انعكاسا لاسس الديمقراطية الماركسية على الاساليب السياسية للديمقراطية حيث ترتكز الديمقراطية الى قاعدة اقتصادية اشتراكية الى جانب القاعدة السياسية وهـو ما يرى فيه الماركسيون خير وسيلة لاشتراك البروليتاريا في السلطة ، وتجسد قاعدتا الديمقراطية الماركسية اساسها الفكرى في فلسفة المذهب الماركسي التي تقوم على الاعتقاد بضرورة توفير الامكانيات المادية اللازمة لتحقيق الحرية فلا تكون الحقوق والحريات المقررة مجرد نصوص تصور احلام مستقبلية بل تكون المقررة ومن بضرورة بمثابة قدرات فعلية متاحة للمواطنين ، كما تؤمن بضرورة بمثابة قدرات فعلية متاحة للمواطنين ، كما تؤمن بضرورة

الاخذ ببعض اساليب الديمقراطية المباشرة ، وشبه المباشرة ، لأن الديمقراطية ليست هي ان يكون للأفراد حق التصويت وإنما المشاركة المباشرة في السلطة بمعني أن تمارس البروليتاريا السلطة بنفسها دون الاكتفاء بمارستها من قبل المجالس النيابية باسمها . وتحقيقاً لهذا الهذف الديمقراطي تضمن التنظيم السياسي الماركسي ( في روسيا مشلاً ) للديمقراطية الاساليب السياسية للديمقراطية التالية :

- 1 نظام المجالس الشعبية « السوفيتات » .
  - 2 الاستفتاء .
- 3 تداول الشعب في مشروعات القوانين .
  - 4 ـ تقرير حق الاقتراح الشعبي .

المطلب الثانى نظرية السيادة الماركسية ( مدلول الشعب السيد )

جاءت نظرية السيادة في التنظيم السياسي الماركسي

منسجمة مع المفهوم الماركسي للديمقراطية وهي وان كانت تقوم على « مدا سيادة الشعب » متشابهة في ذلك مع الديمقر اطية التقليدية الراسم الية من حيث النص على هذا المبدأ ، لكنها تختف عنها في تحديدها لمفهوم الشعب السيد ، حيث يستند تحديد مفهوم الشعب السياسي في الماركسية الى نظرية الصراع الطبقى وفقا لقوانين ماركس المادية الجدلية التي تعطى السيادة للشعب لكن ليس على اطلاقه بل وفقا لجدلية الصراع المصلحي للطبقة البر وليتارية وحتمية انتصار البر وليتاريا ، لذا فان سيادة البر وليتاريا تتسم بطابع اجماعي لانسجام وتوافق مصالح افراد الطبقة البروليتارية ، ولهذا ترفض ايضا فكرة التعدد الحزبي.

والتبرير النظري لتحديد نطاق السيادة في الديمقراطية الماركسية بنطاق الطبقة البروليتارية ، هو حسبها اعلنته الماركسية ، من الله مبدأ سيادة البروليتاريا يحقق لاول مرة في تاريخ الانسانية ، سيادة الاغلبية الساحقة من

الشعب على الاقلية ، حيث البروليتاريا تشكل الاغلبية في المجتمعات الراسمالية . وبالتالي فهي كما ترى الديمقراطية الماركسية انها سيادة الاغلبية الساحقة من اجل الاغلبية الساحقة تمارس الحكم بوساطة الاساليب السياسية التي ترتكز على قاعدة اقتصادية اشتراكية حتى بلوغ المرحلة النهائية ، الشيوعية حيث تضمحل سلطتها . ولهذا تقوم النظرية الماركسية على الاعتقاد في اصالة ديمقراطية التنظيم السياسي البروليتاري باعتباره يعطى السيادة للاغلبية الساحقة ، ولان ما يتضمنه من سلطة يعد مرحلة انتقالية سوف تفنى وتؤول السلطة الى المجتمع عندما يتم الوصول الى مرحلة الشيوعية الكاملة(1).

<sup>(1)</sup> في هذا الشأن راجع : المطول في العلوم السياسية ، لبيردو ــ الجزء السابع الطبعة الأولى ص492,491

Stoyanovitch (K.) : لُضِأ لَيْنَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وفي التسطيق العملي لنظرية السيادة الماركسية في التنظيم السياسي السوفيتي ، كمثال لتطبيق الديمقراطية وفقا للنظرية الماركسية ، نجد انه التزم مبدأ «سيادة الشعب» في اطار نظرية الصراع الطبقى التي تسند السيادة السياسية إلى البروليتاريا على ما عداها من الطبقات وفقا لتصور الماركسية لنظرية التنظيم السياسي ومن ثم فان الشعب السياسي السيد يقل في حجمه عن الشعب الاجتاعي ، اي ان ممارسة السيادة عن طريق الحقوق والحريات السياسية يقتصر على افراد الطبقة البروليتارية ، ولا حرية لمن تتعارض مصالحهم مع مصالح البروليتاريا وقد اوضح لينين ذلك بقوله :

« الشرط الضرورى لدكتاتورية البروليتاريا يتحصل في قمع المستغلب بوصفهم طبقة وذلك باستخدام العنف ، وبالتالي بانتهاك الديمقراطية الخالصة ، اى

<sup>=</sup> Archives de philosophie du droit, Nº8 serey Paris 1963 p. 166 181

انتهاك المساواة والحرية حيال هذه الطبقة »(١) .

وتطبيقا لهذا المفهوم لنظرية السيادة البروليتارية ، اتخذ تنظيم ممارسة الحقوق والحريات السياسية في التنظيم السياسي السوفيتي طابعا طبقيا يعطى الطبقة البروليتارية السيطرة على الشعب الاجتاعي ليقوده الى المرحلة الشيوعية ، وان تفاوت ذلك الطابع الطبقي للسيادة تبعاً لمراحل تطور التنظيم السياسي السوفيتي حيث وصلت في المرحلة الحالية الى الاقرار بسيادة الطبقة العمالية بما فيها البروليتاريا مع حلفائها من العاملين على سائر قطاعات الشعب .

يوضح التطور المتقدم ، ما تضمنه دستور 1918 ودستور 1924 مما تتضمناه من تحديد للشعب وتنظيم لمارسة الحقوق والحريات السياسية الانتخابية والترشح

<sup>(1)</sup> الثورة البروليتارية والمرتد كاوتسكى . المختارات ، المجلد الثالث . الجزء الأول ص115 . أشار اليه الدكتور اسكندر غطاس المصدر السابق ص401 .

حيث استبعد من الشعب الاجتاعي من ليسوا من البروليتاريا ، ومن هم اقل من سن الثامنة عشر ، رسن لا يعيشون من ناتج عملهم ، ومن يستخدمون عمل الغير . فقد استبعد من يجنون ربحا من استخدام عمل الغير ، واصحاب الدخول الناتجة من عمل غير عملهم ، والذين يحصلون على عائد رؤ وس الاموال او المشروعات الصناعية او املاكهم العقارية والتجار والوسطاء والوكلا التجاريين ، والرهبان والقساوسة ، والعاملون السابقرن في جهاز الشرطة وهيئة الجندرمة وامن الدولة واعضاء الاسرة الحاكمة السابقة() .

ولقد استمر التنظيم السابق لمهارسة البروليتاريا للسيادة في ظل دستور1924 حيث اعتمد نفس المفاهيم الدستورية التي اعتمدها دستور1918 م والتي تتمركز في

<sup>(1)</sup> للمزيد من هذا الخصوص راجع للمؤلف « وسائل استاد السلطة فى الأنظمة الديمقراطية دراسة مقارنة » رسالة دكتوراة جامعة القاهرة 1979 ص 223 وما بعدها .

تمكين اقامة دولة دكتاتورية البروليتاريا لسحق البرجوازية وازالة استغلال راس المال الخاص وظلم الانسان للانسان وتحقيق الشيوعية التي يفني فيها كل تقسيم طبقي وكل صراع طبقي وبالتالي تنتفي سلطة الدولة.

وقد طرأ بعض التغيير في مرحلة تالية تبدأ بصدور دستور 1931 على نظرية السيادة من حيث نطاق الشعب السياسي الذي يمارس السيادة حيث استتبت الشورة الشيوعية في روسيا وسيطر الحزب الشيوعي ، لذلك جاء التنظيم الذي تضمنه دستور 1936 لمارسة السيادة بالحقوق والحريات السياسية يقوم على مساواة جميع افراد الطبقة العاملة في ممارستها . فقد سوى ذلك التنظيم في ممارسة مظاهر السيادة بين الفلاحين والعمال والجنود ، كما الغي احكام الحرمان السياسي للفئات التي حددها دستوري 1918 و1924 (۱) ، وقد جاء ذلك متفقا مع ما

<sup>=</sup> Jedryka (Z.): (1)

اقره المؤتمر الثامن للسوفيات عام 1936 حيث اوضح لينين في تقريره الذي قامه للمؤتمر ووفق على ما جاء فيه: « ان البناء الاشتراكي قد اكتمل في كافة ميادين الاقتصاد الوطني وان ذلك انعكس على التركيب الاجتاعي للدولة السوفيتية فانقرضت العناصر الراسهالية السابقة ، كها تحولت طبيعة الطبقات العاملة السوفيتية فاصبحت تتكون من العهال والفلاحين والمثقفين المتحالفين سويا من اجل تحقيق هدف مشترك يتمثل في بناء المجتمع الشيوعي اللاطبقي ()

ومع هذا التطور فقد ظل مبدأ السيادة في التطبيق العملي محكوم بمبدأ سيادة دكتاتورية البروليتاريا وهو ما استتبع ان ظلت السيادة تمارس في اطار للديمقراطية الموجهة لخدمة المصالح الاشتراكية للطبقة العاملة الملتفة

La Republique de soveite. Centre de recherche. Faculté de droit de Strasbourg. tome II p. 197.

<sup>(1)</sup> اشار اليه الدكتور اسكندر غطاس مصدر سابق ص 404

حول هدف بناء المجتمع الشيوعى المتحرر من عهد الحاجة ، كما استتبع ان بقيت السلطة ذات طابع اجماعى تعبر عن سيادة ارادة طبقة واحدة ، الطبقة العمالية .

## البحث الرابع الاساليب السياسية للديمقر اطية الماركسية

علمنا مما تقدم ان الديمقراطية الماركسية تقوم على قاعدتين: سياسية واخرى اقتصادية. واستنادا الى ذلك يعتقد اتباع الماركسية ان الديمقراطية بذلك المفهوم هي خير وسيلة لضهان اشتراك العاملين في السلطة، لانه وفقا لما سجله «ماركس» و «انجلز» يجب ان يتحقق للفرد المساواة الاقتصادية الى جانب المساواة السياسية، التي من شأنها ان تتيح للفرد ان يشارك مباشرة في ممارسة السلطة دون وساطة بين الحكام والمحكومين، فبذلك يتزايد قسط المحكومين في السلطة.

وتطبيقا لتلك الاسس النظرية للديمقراطية في النظرية

الماركسية فان التنظيم السياسي الرئيسي الذي تبنى تلك الاسس (في الاتحاد السوفيتي والديمقراطيات الماركسية بعامة) تضمن تنظيا لمارسة الديمقراطية وفق الاساليب السياسية التالية: \_

### \_ نظام السوفتات :

وهـذا الاسـوب له جذور في التـراث السياسي لروسيا ، ويمكن رده الى عام 1905 م حيث تشكل آنذاك اول سوفيتيت ، ولذا كان اول الشعارات التي رفعتها ثورة 1917 شعار «كل السلطة للسوفيتات » . كما نصت عليه وثيقة اعلاد حقوق الشعب العامل والمستغل ، وكذلك نص علها اول دستور صدر عقب الثورة (دستور 1918) يقوم التنظيم السياسي الماركسي للمساهمة الشعبة السياسية في ممارسة الديمقراطية وفقاً لمبدأ التدرج في نظام السوفيتات ، حيث تقسم البلاد الى لمبداء التدرج في ظام السوفيتات ، حيث تقسم البلاد الى سوفيتات علية ، ويقوم السوفيت المحلى « المجلس سوفيت المحلى « المجلس سوفيت المحلى « المجلس

الشعبى » الادنى مرتبة بانتخاب السوفييت الذى اعلى منه ، وهكذا حتى نصل الى السوفييت الاعلى للاتحاد السوفييتى . كما قرر اعلان الحقوق للشعوب العاملة والمستغلة الصادر عقب الثورة البلشفية ، ان روسيا جمهورية سوفيتات مندوبي العمال والجنود والفلاحين ، وبيدها جميع السلطات المركزية والمحلية لهذه السوفيتات .

و وفقا للدستور الاخير وتعديلاته فان نظام السوفيتات هي الوسيلة الاساسية لتحقيق المساهمة الجماهيرية في الحياة السياسية العامة .

ويؤخذ من مواد الدستور (3.2.1) ان السلطة السياسية للاتحاد السوفيتى تقوم على سلطات سوفيتات مندوبى الكادحين في الريف والحضر باعتبارهم مصدر السلطات ، وان جمهوريات السوفيت هي سلطة العمال والفلاحين وان تكوين السوفيتات واسناد السلطة الى نواب العمال والجنود والفلاحين يتم بالانتخاب

(مادة 34). وقد اعطيت بعض الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

هذا وان كان الامسر من الناحية السواقعية تراوح اختصاصات تلك السوفيتات بين المد والحزر ، وذلك حسب طبيعة شحصية السكرتير العام للحزب الذي بيده مقاليد السلطة() .

#### ـ الاستفتاء:

بالاضافة الى الاسلوب المباشر السابق لمهارسة الديمقراطية ، من طريق السوفيتات فقد احدت الديمقراطية الماركسية في تنظيمها السياسي السوفييتي ببعض الاساليب شبه المباشرة ، فقد نصت المادة (49/ هـ) من الدستور الاحير على الاستفتاء وان كان حتى الان ام يطبق بصورة تذكر ، لكن الحياة

<sup>(1)</sup> للمزيد حول طبيعة الاختصاصات للسوفيتات راجع الدكتمور اسكنـدر غطاس مصدر سابى ص388 وما بعدها .

السياسية العملية عرفت انماطا اخرى لمهارسة الحريات السياسية يمكن ان تدخل في الاساليب السياسية المباشرة نذكر من تلك الاساليب حاصة ما جرى عليه العمل في المنظات التابعة للحزب الشيوعي حيث تعقد اجتاعات يشترك فيها المواطنون حتى من غير اعضاء الحزب يتداولون فيها كافة المسائل المتصلة بالحياة العامة ، ويمكن من بين ما يدور فيها من اساليب ان غيز نمطين للديمقراطية المباشرة يتمشلان في : تداول الشعب في مشروعات القوانين والاقتراح الشعبي للقوانين من قبل الحزب والمنظات الاجتاعية التابعة له .

ومع كل الذى تقدم فان المفكرين والزعماء السوفييت (في مقدمة الأنظمة التي تطبق النظرية الماركسية) يقرّون أن دولتهم لا زالت تسير صوب تحقيق المزيد من المساهمة الشعبية المباشرة والتسيير الاجتاعي، على نحو يتيح للمواطنين المشاركة المباشرة في ادارة شئونهم السياسية والاقتصادية والاجتاعية، الامر الذي يعنى اقرارهم انهم

لم يبلغوا مرحلة الديمقراطية الكاملة .

# حاتمة الباب الأول ازمة الديمقر اطية في النظريتين العالميتين

ان جوهر ازمة الديمقراطية في النظريتين العالميتين ، الاولى النظرية التعليدية والثانية الماركسية ، يتمركز في ازمة الحرية في محاولات تطبيق الديمقراطية كنظام للحكم في المعسكرين ، الحربي والشرقي . ومن فلاسفة الحرية الكبار في العالم العربي ، نجد الفيلسوف « هارولد لاسكي » يقر بازمة الحرية في الديمقراطية الحديثة ، فيقول :

«كل من يعتبر الحرية اساس الحياة المتمدنة يمكنه ان يرى الاخطار التي تتهددها وهي جزء من ازمة عالمية لم يعد فيها الزمن في جانبنا() . . . .

<sup>(1)</sup> راجع كتابه « الحرية ئ الدولة الحديثة » ترجمة احمد رضوان عز الدين ، دار الطليعة بيروت1966 م ص35 .

ولتوضيح ما تقدم نقول ان الارتباط حتمى بين الحرية والديمقراطية . فالديمقراطية هى تنظيم لحرية الشعب فى اقامة السلطة واسنادها لمن يمارس اختصاصاتها لصالح الشعب ، وهذا الارتباط بين الديمقراطية والحرية يقر به فلاسفة الفكر السياسي والقانوني يقول « جورج بوردو » في هذا السياق : « ان الديمقراطية مرتبطة فكريا وعمليا بفكرة الحرية() .

«Rationnellement et en fait la democratie est indirablement liée a l'idée de liberté».

فحرية الفرد في تصريف اموره هي التعبير عن ارادته الذاتية ، وبالتالي فان حرية المجموع في تصريف اموره العامة هي التعبير ( القانوني للديمقراطية ) عن استعمال الحرية في جماعة انسانية . ومن ثم فالحرية لا تنفصل عن

Burdeau (Georges):

La Democratie. Edition du Seuil. Paris 1956 p. 15.

<sup>(1)</sup> راجع:

الديمقراطية فى اى نظام سياسى . وفى هذا المعنى يقـول « سيكيتورى » بان :

Le democratie, c'est la forme supérieur de L'utilisation de la liberté au sien d'un groupe d'hommes».

الديمقراطية هي التعبير القانوني أو العلوى لاستعمال الحرية في اطار جماعة انسانية() ».

ونظرا لارتباط لحرية بالديمقراطية ، كما تقدم ، فقد تأثر مفهوم الديمقر طية بالمضامين المختلفة التي اعطيت للحرية في مختلف الازمان والنظريات ، وذلك سواء في مرحلة الديمقراطية البدائية في اليونان القديم ، او في مرحلة ديمقراطية الطبقة البرجوازية ، او في مرحلة

Sekou- Toure (Ahmed): Technique De La Revolution. tome XVIII. p. 78.

<sup>(1)</sup> راجع:

ديمقراطية الطبقة البروليتارية ، واخيرا في الجماهيرية الشعبية .

ويمكن تصنيف المضامين المختلفة للحرية في ثلاث رئيسية :

الاول: المضمون السلبى للحرية . ويقوم هذا المضمون على فهم الحرية بانها رابطة بين الارادة والقدرة . وهو المفهوم الذي تبنته في الاصل النظرية التقليدية في الديمقراطية ومذهبها الفردي ، حيث قام على تضور تحقق الحرية بمجرد انعدام القيود ، وان الحرية عبارة عن قدرة الفرد على عمل ما يريده ، ولا يرد على حريته تلك اى قيد سوى تقييدها بما يرد على قدرة الفرد نتيجة مساواته قانونا مع بقية الافراد في حق الاخرين في استعمال قدراتهم في ممارسة حرياتهم .

ولقد كان ذلك المضمون يعد تطورا في سبيل تحقيق تحرر الفرد من السلطان الكلى للحكام في الديمقراطيّة البدائية .

وكان المضمون السلبى للحرية من اهم اسباب (ان لم يكن السبب لاول) ازمة الحرية وبالتالى الديمقراطية في التنظيات السباسية الراسيالية الغربية . ذلك ان هذا المضمون في ظل النظام الرأسيالى يؤدى الى ان الذى لديه القدرة المادية ، و وسائل اكثر للقدرة يكون عادة اكثر حرية في ممارسة ارادته ، وبالتالى فان اختلاف القدرات لدى الافراد يؤدى الى عدم تساويهم في تلك الحرية .

وهكذا فمفهوم الحرية التقليدية المتمثل في انعدام القيود مع ربط الارادة بالقدرة اصبح قاصراً عن ان يواجه ضغط الحياة الاجتاعية في الدولة الحديثة ، حيث وصل الامر الى ان عدم تساوى الافراد في القدرات الاقتصادية ، الني لا بد منها لمهارسة الحريات ، ادى الى عدم تساويم فعليا في الحرية . مع ان القدرة الاقتصادية ليست هي الحرية الا انها شرط لا يمكن ان تكون الحرية المقررة قانونا فعلة في الواقع بدونه .

ولذا فانه بدون توافر قدر اساسي من المساواة

الاقتصادية لا يمكن ان يكون لحرية الافراد المعدمين ، الغير مطمئنين على لقمة العيش ، والماوى ، والملبس ، اى فعالية . لانه اذا افتقدت المساواة الحقيقية فلا جدوى من الامل بقيام الحرية .

وبتطبيق القاعدة السابقة على الديمقراطية الغربية ، نجد أن المساواة في الحرية التي تقررها النصوص الدستورية في الديمقراطيات الراسمالية ، لا تحقق الحرية ، اذ انها ليست سوى مساواة في المظهر في ظل تفاوت القدرات ، ووجود اقلية تملك كل شيىء واغلبية لا تملك شيىء ، فهي لا تفيد الا في ابقاء الغير على فقره ، وعدم قدرته على ممارسة ارادته بحرية وابقاء الغنى على ارادة غناه وقدرته على ممارسة ارادته ، بل والتاثير على ارادة الفقراء .

وعليه فالمساواة السياسية ( امام القانون ) تفيد دائما من يملكون القدرة الاقتصادية فقط. وقد تنبه « روسو »

الى ما يهدد الحرية من جراء عدم تحقق المساواة الاقتصادية حين قال : « انه لا يكون للحياة الاجتاعية ميزة للناس الا عندما يملكون جميعا شيئا ما . ولا يملك واحد منهم اكثر مما ينبغي (١) » و فقد ادرك « روسو » ان التفاوت في القدرات الاقتصادية يؤدي الى عدم المساواة في الحرية والظلم ، وبالتالي عدم استقرار المجتمع السياسي وتهديد الحريات . وقد صور تلك الحقيقة في عبارات لا زالت لها كثيرا من الاهمية ، جاء فيها : « اذا اردت ان تضفي على الدولة ثباتا ، قرب بين الحدود القصوى بقدر الامكان ، فلا يبقى فيها غنسي فاحش ولا فقـر مدقـع . فهـذان الوضعان اللذان لا ينفصلان عن بعضهما البعض مضران للخير العام: أن أحدهما يؤدي إلى وجود أعوان الطغاة والاخر الى الطغاة ، وبينهما تشتري الحرية وتباع . احدهم يشتريها والآخر يبيعها (٥) .

<sup>(1)</sup> راجع « العقد الاجهاعي » روسو ، ص102

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ، ص 136 .

وما تصوره « روسو » من نتائج لعـــدم المســـاواة الاقتصادية تجسد فى واقع الانظمة التي تبنت المضمون السلبي للحرية ، وهي النظم الراسالية الغربية التقليدية ، وذلك برغم الاصلاحات الجزئية التي حاولت ما تلافي تلك النتائج . ذلك انه على الرغم من اهمية الانتصار الذي حققه الفكر الديمقراطي ، ومنه النظرية التقليدية ، وبخاصة في مجال تأسيس السلطة ذات السيادة ، بردها الى الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدرها ، فان المشكلة ظهرت عند تطبيق الديمقراطية كنظام للحكم، عندما شرعت الانظمة الراسالية التقليدية في تطبيقها حيث تركزت المشكلة في عدم تطابق النصوص التي تقرر المساواة القانونية بين الافراد مع الواقع . بل لقد بلغت مشكلة عدم المساواة في الحرية قمتها ، وبالتبعية فشل الحل النيابي لتطبيق الديمقراطية ، الذي اخذت به تلك الانظمة كاسلوب يتساوى الافراد في حرية المساهمة فيه لتكوين حكومتهم واختيار حكامهم بحرية . وسبب

ذلك تعاظم نمو الراسمالية وبلوغها الذروة بانطلاقها في طريق استعمار الشعوب من اجل الاستيلاء على مواردها ، حيث اقامت التنظيات السياسية التي تتفق ومصالح الر سالية المسيطرة اقتصاديا وسياسيا . فالطبقات التي تمتلك وسائل الانتاج والثروات بقيت تحوز السلطة بمؤسساتها ونظمها الفوقية ، حيث قوتها الاقتصادية مكتها من حيازة وسائل الضغط المادي والمعنوي التي تَنْفُل لها استمرار حيازتها للسلطة ووضع النظم القانونية التي تناسب مصالحها على الرغم من رفعها الشعارات الديمقراطية التي تنسب السلطةوالسيادة الى الشعب . هما الواقع هو ما سبب كل الامراض التي اجهزت على الشعارات الديمقراطية واحالتها الى صيغ فارغة في التطبيق العملي. ومن اعراض تلك الامراض: ضعف السلطة التنفيذية ، والتفكك الذي خلقته الحزبية . وفساد نظم الانتخباب ، وسفسطائية مناقشات البرلمان واجراءاتها الداخلية . وقد نتجت كل

تلك الأفات في الاصل عن تطور النظام الراسالي القائم على الاستغلال والسيطرة الاقتصادية كل ذلك ادى الى حرمان اغلبية الشعب ، ممن ليس لديهم القدرة الاقتصادية ، من ممارسة حقوقهم وحرياتهم فعلا وعلى وجه مجد ، مما ادى الى انبثاق مضمون جديد للحرية ، يربط الحرية بالمساواة ، ويعطى للمساواة معنى اشمل من المساواة امام القانون ليشمل معنى المساواة الواقعية التى يجب ان يتمتع بها جميع افراد الطبقة البروليتارية .

الثاني ـ المضمون الايجابي للحرية:

وقد ربط هذا المضمون ، الحرية بالمساواة . وانبشق هذا المضمون من ادراك القائلين به لنتاج عدم المساواة الفعلية بين الافراد الناتجة عن عدم المساواة في القدرات الاقتصادية بينهم ، وفي مقدمة تلك النتائج ان الحرية تظل بالنسبة للاغلبية غير ذات فعالية نظرا لعدم قدرتهم على التمتع الفعلى بمارسة ارادتهم بحرية . فقد كشف هذا المضمون للحرية عن تناقض المساواة القانونية في

الحرية نظريا وحالة الخضوع وكبت الحرية التي تعم الاغلبية في الواقع لعملي ، تلك الاغلبية التي تتكون من الطبقة العمالية .

وعلى الرغم من افضلية هذا المضمون للحرية الذي تبنته الانظمة الماركسية على نظيره في الانظمة الراسم الية ، لكنه في التطبيق العملي ادى الى اهدار حرية جانب من افراد المجتمع . فهذا المضمون للمساواة في الحرية لم يتسع نطاقه ليشمل كل افراد الشعب القادرين على ممارسة حقوقهم وحرياتهم ، بل اقتصر على ابناء الطبقة البروليتارية ، أي على طبقة واحدة ـ وان كانت اوسع نطاقا من الطبقة البرجوازية ـ هذا فضلا عن ان الانظمة التي تبنت هذا الخضمون اباحت تقييد الحريةواحيانا اهدارها في المرحلة الانتقالية ، وهي مرحلة دولة دكتاتورية البروليساريا ، أمسلاً في الوصول الي مرحلة المجتمع الشيوعي ، حيث الحرية الكاملة بالتحرر من ضغط الحاجمة والكذا تبدو واضحمة ازمة الحرية في

الديمقراطيات الماركسية ايضا وان اختلفت في صورتها وحجمها عنها في الديمقراطيات الراسمالية التقليدية .

الثالث: اما المضمون الثالث والحديث للحرية فهو الذي تبنته النظرية العالمية الثالثة لتحديد نطاق الشعب (السياسي) السيد، فقد ربطت بين الحرية والمساواة من جهة وبين المساواة القانونية والمساواة الفعلية لجميع افراد الشعب وليس بين افراد طبقة البروليتاريا ، كما في الديمقراطية الماركسية ، او المساواة بين افراد الطبقة البرجوازية كما هو حادث عملا في الديمقر اطبات التقليدية . حيث نجد المادة الاولى ( من البيان الاول ) من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 11/6/11 باصدار النظام الاساسي للتنظيم السياسي الشعبي ﴿ ( الاتحاد الاشتراكي ) تنص على ان العضوية في التنظيم السياسي مفتوحة لكل مواطن بلغ الثامنة عشر صالحا وغير مستغل ، مؤمنا بالحرية والاشتراكية والوحدة ، ويقا رأى الاغلبية وينفذه ، فهو لم يحرم من ممارسة الحقـوق

السياسية سوى فئة محدودة ، بموجب قرار مجلس قيادة الشورة الصادر في 1971/7/8 م وهم من افترض ان مصالحهم تتصادم مع مصالح الشعب ، رغم ان ذلك التنظيم الشعبى جاء بعد عامان تقريبا من قيام الثورة ، وهي فترة قصيرة جدا في عمر الشعوب . وحتى تلك الفئة المحدودة المستبعدة سياسيا استثنى عدد من افرادها ، وسمح لهم بمارسة حقوقهم السياسية فمثلا بتاريخ وسمح لهم بمارسة حقوقهم السياسية فمثلا بتاريخ الاشخاص من الفئة التي حرمت من الحقوق السياسية .

كذلك نجد الحالول الشعب السياسي قد احد في النظرية العالمية النالثة في ليبيا اوسع مداه حيث صار من حق جميع افراد الشعب بكل قطاعاته من فلاحين وعمال منتجين وموظفين وجنود وطلبة الخ ، أن يساهموا في مناقشة الامور العامة عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، واتخاذ القرارات بشأنها في المؤتمرات الشعبية التي تنتظم كل ابناء الشعب ، حيث من حق الشعبية التي تنتظم كل ابناء الشعب ، حيث من حق

الجميع كل حسب منطقته ان يساهم في مناقشاتها وقراراتها التي تصاغ في صورة قوانين في الموتمر القومي العام ، ثم تكلف اللجان الشعبية بتنفيذها .

وهكذا يقترب مدلول الشعب السياسي في النظرية العالمية الثالثة وتنظيمها السياسي من التطابق مع مدلول الشعب كحقيقة اجتاعية .

اما عن ازمة الحرية ( وبالتالى الديمقراطية ) فى العالم الثالث فانها تطفو على السطح ولا تحتاج فى اكتشافها لكبير عناء . فقد كان لظروف العالم الثالث آثارها على التجارب الديمقراطية فى تلك البلدان ، ومن اهم تلك الظروف او العوامل التي تفعل فعلها فى تخلف تلك

<sup>(1)</sup> العالم الثالث ، الدول النامية ، الدول المتخلفة ، اصطلاحات كلها تعنى ، بجموعة الدول التي استقلت من سيطرة الاستعمار في كيانات سياسية متشابهة في معاناتها من الموروث الاستعماري من تخلف في كل شيء ، للمزيد راجع للمؤلف « وسائل اسناد السلطة في الانظمة الديمقراطية » مصدر سابق .

البلدان ديمقراطيا واجتاعيا واقتصاديا : حداثة نظمها السياسية ، تضخم عدد سكانها ، تخصصها في الانتاج الزراعي ، وتخلف وسائـل ذلك النتـاج ، ممـا يؤدي الى معاناتها من المشكلة الغذائية وهو ما دفعها الى الاقتراض او السعى وراء طلب بعض المساعدات من الدول الاجنبية ، وكان الثمن في اغلب الحالات ـ ان لم يكن كلها \_ حرية ذلك البلـد واستقلالـه اضف الى العوامـل السابقة ، تخلف معظم تلك البلدان ثقافيا ، ومعاناتها من مشكلة عدم التجانس القومي . ويبدو ذلك جليا في القارة الافريقية بصورة خاصة ، كما ان كثير من بلـدان العالم الثالث يعالى من مشكلة عدم الانسجام بين افراد النخبة التي انتقلت اليها السلطة وذلك لافتقاد الوحدة الايديولوجية بين افراد النخبة الحاكمة ، الامر الذي ادى في كثير من الاحيان الى شخصية نظم الحكم ، وذلك سواء من اخذ منها باسلوب الديمقراطية التقليدية او من اخذ منها باسلوب، الديمقراطية الماركسية .

فبالنسبة لبلدان العالم الثالث التي اعتقدت بان الناذج الديمقراطية البرجوازية الغربية هي الحل الامثل لتطبيق الديمقراطية والذي يتعين نقله الى مجتمعها ، فانها لم تراع ان الانظمة الغربية نشأت وتطورت في مجتمعات ذات طبيعة مختلفة ، حيث نشأت في مجتمعات رأسم لية متقدمة صناعيا وعلميا واجتاعيا وثقافيا، وأوجدت النظم الفوقية الملائمة لظروفها الاقتصادية والسياسية ، في حين بلدان العالم الثالث ، متخلفة في كل شيء ، تحتاج اول ما تحتاج ، بعد حصولها على استقلالها السياسي ، إلى ما يساعدها على تجاوز الأثار السلبية للموروث الاستعاري ، وحلق الظروف الملائمة للتطور الاقتصادي للقيام بالتنمية الشاملة.

وكان من اهم اسباب فشل الاسلوب التقليدى الرأسهالى الغربى ( البرجوازى ) فى بلدان العالم الثالث كونه اسلوبا سياسيا للديمقراطية ، لا يتناول الجانب الاهم فى قائمة الاقتصادى بالتنظيم وهو الجانب الاهم فى قائمة

الضرورات للنهوض بمجتمعات تلك البلدان المتخلفة ولتعويض النهب الاستعماري لثرواتها() . لذلك كان نتاج تطبيق الاسلوب البرجوازي الراسمالي في الديمقراطية في بلاان العالم الثالث ، انتشار وتفشى مرض اللامبالاة السياسية من جانب المواطنين وعدم تجاوبهم ، وعدم مرارستهم لاساليب الديمقراطية السياسية على الوجه الصحبح ، وذلك امر منطقى ، اذ لا يمـكن تخيل ملايين الفقرء الذين يعيشون ظروف صحية بائسة مع عدم اطمئنانهم على لقمة العيش او المسكن او الملبس ، انهــم مع كل ذلك سيعطــون اصواتــا حرة ويساهمون بفعالية وعلى وجه محقق للصالح العام في عملية الحكم.

Sine (Babakar):

<sup>(1)</sup> في هذا الخصوص رجع:

Imperialisme et Theories Socialogiques du Developpement. Paris 1975. p. 77

ومما زاد فى أزمة الديمقراطية فى بلدان العالم الثالث استيراد فكرة الأحزاب التى برغم فشلها فى موطنها الأصلى فى تحقيق الديمقراطية ، فإنه لا توجد معطياتها فى بلدان العالم الثالث . سواء فى ذلك نظام الكثرية الحزبية كما فى الديمقراطيات التقليدية أو أسلوب الحزب الواحد كما فى الديمقراطيات الماركسية() .

اضافة الى ما تقدم فان الاوضاع الاجتاعية القبلية التى تسود معظم بلدان العالم الثالث ، الامر الذى يؤثر بدرجات متفاوتة \_ فى ازمة الحكم ، حيث ادى هذا الوضع الى سيطرة الطبقة او القبيلة او العائلة الاكثر عددا ، على الحكومة والحزب . وحيث الديمقراطية التقليدية ( الغربية ) ديمقراطية سياسية ( تمارس اساليبها

Burdeau (Georges): op. cit.;

<sup>(1)</sup> في نقد فكرة الحزب في بلدان العالم الثالث راجع :

<sup>«</sup>En tant que réalité, le parti dominant existe dans la plus part des Etats qui ont accedé a l'independance après la declonisation et au le parti unique n'a été établi ni en fait ni en droit». p. 438.

عملا البرجوازية) تقوم على المساواة (السياسية) امام القانون في الحقوق وفي مقدمتها الحقوق الانتخابية، فانه مع تطور الأوضاع صارحق الانتخاب صورياً، وأصبحت الجهاهي الشعبية لا وجود لها في الحياة السياسية إلا أثناء الاستفتاء على مشروع قرار، حين يراد تمرير القرار عن طريق الجهاهيرحتى لا تتحمل الهيئة الحاكمة مسؤولية نتائجه، أو أثناء الانتخابات فقط لاعطاء أصواتها لمرشح دون آخر. يقول «روى» مؤكدا ذلك(۱).

«On peut noter qu'en ... le president est elu au suffrage universel. Mais il n'y a qu'un seul candidat designe preablement par le parti ou par l'assemblée nationale. Le peuple doit ensuite confirmer ce choix».

(1) راجع:

Roy (Mourice- Pierre):

Les Regimes Politiques du Tiers Mon le. Paris 1977. librairie génerale de droit et de jurisprudence R. Pichon et R. Durand- auzias. p. III.

كذلك تعود ازمة الديمقراطية التقليدية في بلدان العالم الثالث ( بالاضافة الى اسباب فشلها في موطنها الاصلى ) الى احتلاف الظروف التي طبقت بها في العالم الثالث عن ظروف موطنها الاصلى في البلدان الراسمالية المتقدمة. ومن ذلك اننا نجد الدول الحديثة الاستقلال التي اخذت باسلوب الديمقراطية التقليدية قد بدأت من اعلى ، اي طبقت احدث ما انتجته الراسمالية الغربية المتقدمة من نظم فوقية تلائم اوضاعها الاجتاعية والاقتصادية المتقدمة ، دون ان يكون لدى بلدان العالم الثالث معطيات تلك النظم التي وجدت في الديمقراطيات التقليدية ، فحداثة نظم بلدان العالم الثالث في التنمية تجعلها مضطرة للنه وض بمجتمعها ، وان تجعله ثوريا وديمقراطيا وان تقوم بعملية تغيير جذري ، سريع وشامل ، ومن ثم فدور الدولة في بلدان العالم الثالث على عكس دورها في الديمقراطية التقليدية، يستوجب تدخلها لتنظيم النشاط الاقتصادي بمجرد الحصول على

## الاستقلال . وفي هذا المعنى كتب « روى » يقول :

«Par la force des choses, «L'ETAT est appele a jouer un role beaucour plus actif que L'ETAT gendarme des pays riches d'occident quand ceux-ci se trouvaient a un stade analogue de developpement»(1).

وقد كتب الفقيه الفرنسي « اندريه هوريو » في اسباب فشل النمط الغربي لتطبيق الديمقراطية في بلدان العالم الثالث راداً اسبابه الى الآتي (2) .

- ان الشعب في تلك البلدان لا يمتلك ولا يمكنه ان يحصل بسرعة على الوعى الكافى ليؤهله ادراك كونه صاحب السلطة الحقيقى ، وليس لديه الرغبة ولا الوسائل لمراقبة الحكام .

\_ عدم تقبل الحكام ان يكونوا تحت سيطرة الشعب

Rou (Mourice-Pierre): op. ci., p. 320. : راجع (1)

Hauriou (Andre): op. cit. pp. 574 ff. (2)

ولا تحت رقابته ، يساعدهم في ذلك اوضاع تلك الشعوب من حيث قلمة عدد النخبة السياسية والادارية ، في حين الديمقراطية الغيربية تتطلب توافر اعداد كبيرة من السياسيين والاداريين تستطيع تناوب السلطة .

- مقاومة النخبة السياسية في البلدان النامية للرقابة التي يأرسها الشعب مباشرة او غير مباشرة .

\_ صعوبة اقامة حوار بين الحكام والمحكومين.

ـ التخلف الاقتصادي والفني .

ولئن كنا نتفق مع الفقيه الكبير في وجود حقيقة ازمة الديمقراطية الا اننا نختلف معه من حيث كونه تجاهل ان سبب الازمة يكمن في الموروث الاستعاري الذي خلفته الدول الاستعارية الغربية والتي كانت بلاده احداها.

ونضيف الى ما تقدم ان من مظاهر ازمة الديمقراطية

في بلدان العالم الثالث ، عدم استقرار نظمها السياسية ، حيث العديد منها كان ولا زال مسرحا لعديد من الانقلابات العسكرية ، وبالتالى انتقال السلطة الى العسكريين ، الامر الذي يرافقه غالبا اهدار للارادة العامة او لارادة الإفراد وحرياتهم في عمارسة حقوقهم السياسية وفي مقدمتها الانتخابية . ويضرب « روى ، المثال على عدم جدية الانتخابات في مثل الحالات السابقة بقوله :

«L'indifference aux coup d'Etat montre les votes a 98% au 90% en faveur de yameogo, Dacko, M. Krumah, Diori aux autres sont au bien forces ou bien fictifs (Tsiranana elu a 997% des voix en janvier 1977) fut rer verse au profit du général Ramaratsoa per, 97,6% des voix en acrebra de la même année.

Il ne representent pas vraiment l'expression populaire»(1)

Roy (M. P.): op. oit. p. 504.; راجع (1)

وحتى الاسلوب الماركسي في الديمقراطية، فانه لم ينجح في تحقيق ديمقراطية الحكم في بلدان العالم الثالث . ويمكن ان نذكر من بين اسباب فشله ، إن الزعماء السياسيين الذين تسلموا السلطة في تلك البلدان كانوا في اغلب الاحوال من طبقة اعتادت على منزلة عليا ، اما لثرائها او تعلمها او للمكانة التي صارت لها اثناء معارك التحرير وتوليهم قيادة تلك المعارك . كذلك فانه لئن جمع تلك القيادات هدف مشترك اثناء المعارك ، هو هدف تخليص البلاد من المستعمر ، فان منافسات حادة وعلاقات متوترة نشأت بينهم بعد الاستقلال ، حينا جاء الوقت لتطبيق الاسلوب الماركسي ، خاصة جانبه الاشتراكي الذي يقوم على الملكية العامة لكل وسائل الانتاج والتوزيع حسب مبدأ من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته، كما ان الفروق في الثورة بين هؤلاء الزعماء وبين الجماهير ، ادى الى النزاع بينهم

حيث كان بعض الزعماء ممن يعلنون المبادىء الاشتراكية ولكنهم حريصون على عدم تطبيقها في المجال الاقتصادى ، حتى لا تتعرض مصالحهم للضياع .

كذلك فان بعضا ممن اراد تطبيق الديمقراطية الاشتراكية تمسك بالاسلوب و بالتصور الماركسي ليطبقه في بلده النامي الذي لا تتوافر فيه كل الفرضيات التي بني عليها ماركس ما توصل اليه من حل دون ان يراعي ذلك البعض الواقع الذي تحياه بلده النامي ، وفاتهم انه من الطبيعي الا تطبق الماركسية في بلدانهم بالاسلوب الذي اشارت اليه النظرية الماركسية .

وانه يمكنهم ستخدام اسلوب الماركسية كاسلوب علمى لتفسير ظواهر كل بلد من بلدانهم ووضع الحلول لمشاكله ، وفاتهم ان طريق الانتقال الى

الاشتراكية في بلدانهم المتخلفة في كل شيء حتما سيختلف والاحكم على تجاربهم الديمقراطية الاشتراكية بالفشل ، وذلك لاختلاف الظروف والهدف المباشر للسلطة العامة في كل منها ، ففي البلدان النامية مهمة الحكم الاولى تجاوز التخلف الاجتاعي والاقتصادي سريعا لمصلحة الجاهسر الكادحة ، بينا في البلدان المتقدمة تهدف السلطة الى القضاء على الصراع الطبقي وغيره من الظواهر الناتجة عن التقدم والمستوى العال لتطور القوى المنتجة فيها . ولذا فان مضمون واهداف مؤسسات الدولة مختلف في الحالين ، فمن الطبيعي الا تحل مشاكل بلدان العالم الثالث بنفس الحل الذي اتخذته الماركسية كحل لمشاكلها الناتجة عن التضخم الراسمالي .

وللقيادة في بلدان العالم الثالث تصيبا في ازمة الديمقراطية ، ذلك انه لما كان للقيادة السياسية ، في اى نظام ، الدور الرئيسي في عملية التنمية ، فان هذا

الدور اكثر بروزا في بلدان العالم الثالث ، ومـع ان ظروف بلدان العالم الثالث الحديثة التنظيم تجعلها في معظم الاحوال بحاجة الى سيطرة قوية من القيادة ، حتى تتعود الجماهير ممارسة حرية حكم نفسها بعد عهود الاستعمار ، لكن ذلك يجب ان يظل في اطار المحافظة على القيم التي تصون الحقوق والحريات ، لان سلاح اى قيادة في معركة التنمية الديمقراطية ، اجتاعيا واقتصادبا وسياسيا ، هو القاعدة الشعبية الجماهرية . ولا فانه يجب على القيادة ان توسع قاعدتها الجاهم ية التي تعتمد عليها ، فطالما ان الجماهير الشهبية هي هدف التنمية ، ومصلحة الجماهير تحقيق التنمية السريعة للبلاد ، فان خطط وسياسيات القادة يجب ان تنطلق من الجماهير بحيث تتمكن هذه الجاهير من ان تكون الاداة الأحسن والاضمن لتحقيق عملية التنمية . فليس هناك من شك في ان بالمساهمة المباشرة والتسيير الذاتي الاجتاعي

والتعاون الانتاجى لجميع الطاقات لقطاعات الشعب ، يصبح امر التنمية الديمقراطية اكثر احتالا للنجاح .

ومما لا شك فيه انه لتحقيق التفاعل بين الجماهير والقيادة في عملية التنمية الديمقراطية لا بد من ايجاد الشعور لدى كل فرد بانه هو صاحب الثروة وصاحب السلطة ، وصاحب الحق في عائد عملية التنمية ، وان له نصيبا فيها بقدر جهده وعمله . لان ذلك الاحساس يقوى عملية التفاعل بين القيادة والجماهير ويقضى على السلبية واللامبالاة ( التي هي اخطر اسباب ازمة الديمقراطية في العالم الثالث ) فيشعر الفرد بانه صاحب المصلحة الحقيقية في اقامة النظام السياسي والمحافظة عليه والعمل من اجل تقدمه .

وعلى الجملة فان معظم بلدان العالم الثالث لم يكن للتطبيق السليم للديمقراطية بها حظ كبير ، فلم

يكن للشعوب اى دور حقيقى في مباشرة ادارة اموره العامة . من ثم فإن الصفة الرئيسية المشتركة لتلك الانظمة ، هي ازمة الحريات ( الديمقراطية ) حيث اصبحت تلك المشكلة حقيقة واقعة ، سواء في البلدان التي اخذت باسابيب الديمقراطية التقليدية الغربية او باساليب الديمق اطية الماركسية ، فجميعها يواجه مشكلة عدم الاستقرار الداخلي الناجم عن تحول جهاز الحكم فيها الى -عهاز بيروقراطي بوليسي ، وظيفته الرئيسية حماية نظام الحكم . فالظاهرة السائدة في معظم بلدان العلم الثالث هي الزعامات السياسية الفردية لشخصيات قومية انفردت بالسلطة وساعدها على ذلك في كثير من الحالات المكانة التي اكتسبوها اثناء معارك التحرير الامر الذي جعلهم يحتلون مكانا فريدا في قلوب مواطنيهم بصفتهم رمزا للوطنية ، باعتبارهم استطاعوا الحصول على الاستقلال السياسي لبلادهم وانهاء الحكم الاجنبي ، وفي بعض الحالات

وصلت تلك الهالة من القداسة لبعض الزعماء الى درجة ان احتل كثير من هؤلاء السلطة مدى الحياة . والامثلة الحاضرة كثيرة .

وتاكيدا على ما تقدم فقد كانت مشكلة الديمقراطية محل دراسة العديد من المؤتمرات ومن اهمها في الفترة الاخيرة ، المؤتمر الذي عقد في « أثينا » في اكتوبر عام (1977) م حول مستقبل الديمقراطية في العالم .. فقد صورت الدراسات المقدمة اليه ازمة الديمقراطية في العالم بصورة مجملة وفي العالم الثالث ، بصورة خاصة . كما اتفقت جميع الوفود على الاقرار بتلك الحقيقة وعلى ضرورة البحث عن ايجاد حل لمشكلة الديمقراطية . وانه لا يمكن للبلدان النامية ، خاصة ، اختيار الحلول الميسورة ونقل المؤسسات الغربية ، والعمل بالقواعد السياسية الجاري العمل بها في البلدان المتقدمة(1)

<sup>(1)</sup> فى هذا المعنى راجع كلمة الوفد التونسى فى المؤتمر ، المنشور بجريدة العمل التونسية ، العدد رقم 6871 الصادر فى 8 /10 / 1977 م .

هكذا وضحنا فيا سلف ازمة الديمقراطية في النظريتين العالميين التقليدية والماركسية وتطبيقاتها في العالم ، بلدانه الراسهالية النظام الاقتصادي وماركسيتها. وقد أكد تلك الحقيقة ، مؤتمر مالطا لمنظمة الاشتراكيين التقدميين لمنطقة البحر الابيض المتوسط ، الدي عقد في عام (1977) م حيث عبرت جميع البحوث والكلات التي قدمت عن تلك المشكلة عاولة طرح بعص الاصلاحات لها .

وقد تقدم الوفد الليبي بتصور لحل مشكل ازمة الديمقراطية ، يستمد اسسه من النظرية العالمية الثالثة . وقد جاء فيما يلي :

« تأكيدا لما تقدم ، نعرض في ايجاز مشلا للعمل الديمقراطى الشعبى الذي يرفض الحلول الاخرى رفضا ايجابيا وينقضها بتقديم البديل الديمقراطي الحقيقي ، على اسس فلسفية وفكرية ومنطقية يتجه الى ارساء سلطة الشعب ضمن اطار متكامل تندفع فيه

الجماهير الى خوض مرحلة تحول ثورية متلاحقة على اساس :

- المؤتمرات الشعبية للعمل السياسي .
  - اللجان الشعبية للعمل الاداري.
- الاتحادات والنقابات للعمل النقابي (i) .

وهذا التصور مبنى على ان الشعب يقوم من خلال المؤتمرات الشعبية التى تضم المواطنين كافة ، باتخاذ القرار العام ، وتشرف على تنفيذه ، وتمارس العمل السياسي وانه بذلك يضمن استمرار العمل ضمن جدلية التطور بدون حاجة الى فرض وصاية على الشعب من اى نوع . وانه لضهان العمل الديمقراطي فانه يمكن الجهاهير من السيطرة على مؤسسات الحكم ، ويتم ذلك عن طريق اللجان الشعبية التي

للمزيد من التفاصيل حول هذا التصور راجع الاساس الذي استند
 اليه الوفد والذي تضمنه الكتاب الاخضر بفصوله الثلاث .

تختارها الجهاهير مباشرة بارادتها الحرة لتسيير مؤسسات الحكم واداراته وهو ما سندرسه بتفصيل اوفر عند دراستنا لاسس التنظيم السياسي في النظرية العالمية الثالثة في الباب التالى .

البَابُ الثّاني البُسرالتنظ السِّياسي نِف النظريّة العَالميّة إلثّالِتُ



#### ابْ سالتنظ البِّيَاسَى نِف النظرتَ العَالميَّ الثَّالِثَ:

تناولنا فيا تقدم من هذه الدراسة ، نظرية التنظيم السياسي بوجه عام في النمط التقليدي ، الراسهالي الغربي ، ثم في النمط الماركسي الاشتراكي ، وتبينا قصور النظريتين العالميتين (الراسهالية والماركسية) في حل مشكل تطبيق الديمقراطية ونخصص هذا الباب لدراسة التنظيم السياسي في النظرية العالمية الثالثة ، فنعرض لمفهومها في التنظيم السياسي ، ومقوماته فنعرض لمفهومها في التنظيم السياسي ، ومقوماته

السياسية والاقتصادية ، وضماناتها ، وصولا الى تحديد موقع هذه النظرية من النظريتين السابقتين .

وحيث ان الايديولوجية التى انتجت النظرية العالمية الثالثة مرت بمرحلتين حتى تبلورت النظرية فى صورتها فى الكتاب الاخضر ، بفصوله الشلاث ، وشروح مؤسسها ، المفكر الهقيد معمر القذافى .

وعلى ذلك نقسم دراستنا للايديولوجية الليبية الى فصلين :

الاول: ويتناول بالدرس الايديولوجية الليبية في الفترة السابقة على ظهور الكتاب الاخضر بما تضمنه من نظرية جديدة (1969-1975).

الثانى : ويتناول نضرية التنظيم السياسي في النظرية العالمية الثالثة .

# الفَصَيْلِ الأُوَّلِ فلسَفَ النظيم الشِّياسيُ (المرَحَ لَهُ الأُولِي 69, 75)



### فلسَّفَ التنظيماتِ ماسیُ المرَّسَاتِهُ الأولی 69 , 75 )

باستقراء الانظمة السياسية المعاصرة يتضع جليا الصلة الوثيقة بين الاسس الفلسفية لاى نظام ونظريته في التنظيم السياسي . حيث يقوم قادة ذلك النظام بالعمل على تطبيق تلك الاسس ، وكذلك الامر في الجهاهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية حيث يقوم التنظيم السياسي على الاسس الفلسفية التي تستند اليها النظرية العالمية الثالثة .

ونظرا لان الاسس الفكرية التي تشكل قواعد النظرية العالمية الثالثة في الجماهيرية الليبية تتبوء مكانة لم تشغلها

اى من النظريتين السابقتين ، فهى ليست مجرد نظرية بعيدة عن الواقع النطبيقى تقتصر على تقديم تحليل لحياة الجهاعة وانما هى ستوعبت النظريتين السابقتين ، واخذت طريقها الى التطبيق العملى منذ لحظة ميلادها ، وفي حياة مؤسسها . كها انها وعت الماضى واوضحت السرؤيا للمستقبل وتضمنت حلا لمشكل تطبيق الديمقراطية عالميا .

وتطرح دراسة فسفة التنظيم السياسي في الجماهيرية الليبية تساؤلاً حول لحظة ميلاد النظرية العالمية الثالثة ، هل كانت معاصرة ليلاد ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969 ، أم انها ظهرت بعد المارسة لتطبيق مبادىء وأهداف الثورة .

وكحقيقة عامة فقد افصحت قيادة الثورة منذ الايام الاولى للثورة عن ارادتها في اقامة التنظيم السياسي على اسس تغاير الاسس التي كانت تقوم عليها الدولة في العهد الملكي واهمها الاساس السياسي ، والاساس

الاقتصادى والاساس الثالث الجماهيرى العربى الوحدوى فقد ورد في البيان الاول للثورة ، الذي اعلنه قائد الثورة ما يلي :

« ايها الشعب الليبي العظيم . . . منذ الان تعتبر ليبيا جمهورية حرة ذات سيادة . . . صاعدة بعون الله ، الى العمل الى العلا، سائرة في طريق الحرية والوحدة والعدالة الاجتاعية كافلة لابنائها حق المساواة فاتحة امامهم ابواب العمل الشريف ، لا مهضوم ولا مغبون ولا مظلوم ولا سيد ولا مسود . . » . وقد ترددت تلك الاسس للتنظيم السياسي الجديد في عديد من المناسبات . يقول قائد الثورة العقيد معمر القذافي ان : « هذه الامور سبق ان تحدثنا فيها في حلقات « قصة الثورة » وفي مقابلات صحفية ، وفي مقابلات اذاعية ، لكن نذكرها مرة اخرى لتأكيد شعبية الثورة والسلطة للشعب . . . نحن لسنا متصورين ثورة يحكم فيها عسكريون او حكام او سلاطين او ملوك او تحكم فئة من الناس منظمة في اي شكل من الاشكال السياسية كحزب او طبقة او قبيلة او عائلة ، بل بالعكس كل هذه الرموز كانت في اعتقادا من المعوقات لتحقيق الديمقراطية الكاملة للجهاهير . . . اذن فكرة قيام سلطة الشعب وسيطرة الجهاهير ، او قيام الجهاهير بمعناها المحدد الان واضح تمام الوضوح ، كان دافعا قويا في حركتنا نحو تفجير الثورة . كذلك العدالة الاجتاعية ورفع الاستغلال .

والاستغلال واحد . . سياسي ، اقتصادى يؤدى فى النهاية الى وضع اجتاعى غير متساوى بين البشر الذين من حقهم ان يتماووا فى بلدهم فى السلطة والثروة وفى القوة وفى المكانة . . . اذن حتى قضايا الاشتراكية هى من ضمن الاهداف التى كانت تحرك وتدفع خطانا على طريق الثورة (۱) . .

<sup>(1)</sup> راجع السجل القوى ، بيانات وخطب واحاديث العقيد معمر القذافي ، السجل السنوى التاسع 77 / 78م. من حديثه في ندوة حول ليلة الثورة وحديث الذكريات في الذكرى الثامنة لثورة الفاتح في 21 / 8 / 77 ص 22 ، 23 .

اى ان ما تقدم يعنى ان الثورة فطنت الى ازدواج مهمتها منذ البدء ، فلم تقف عند مجرد تحقيق الديمقراطية السياسية بل تتعداها الى الديمقراطية الاجتاعية والاقتصادية الاشتراكية ، وقد عكست قرارات الثورة هذا الطابع المزدوج ، فمنذ الايام الاولى للثورة اعلنت في بيانها المتعلق بسقوط المؤسسات الدستورية لنظام الحكم المباد ، وقرر في البنـد الثالـث منه : « ان مجلس قيادة الثورة يسعى بعزم اكيد وارادة صلبه لبناء ليبيا الثورة ، ليبيا الاشتراكية . . » . كما عبرت مقدمة الاعلان الدستوري الصادر في 11 / 12 / 1969 عن البعد الفكري والفلسفي للثورة وما ترمي اليه من اهداف ، فما جاء بها انه : « باسم الارادة الشعبية التي عبرت عنها القوات المسلحة في الفاتح من سبتمبر 1969 والتي اطاحت بالنظام الملكي واعلنت الجمهورية العربية الليبية ، وهماية لثورته وتدعما لها حتى تسير نحو تحقيق اهدافها في الحرية والاشتراكية والوحدة » وهكذا

ففى حين كان عزل الملك عن العرش واعلان الجمهورية وتحطيم النظام الملكى يشكل الجناح السياسى ، شكلت قوانين الكسب الحرام والتأميات للمصارف وشركات التأمين والتأمين والتأمين والاقتصادى .

اليه في المادة السابقة خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ العمل بهذا =

<sup>(1)</sup> انظر على سبيل لمثال القانون رقم 3 لسنة 1970 بشان الكسب الحرام وتعديلاته ، فقد نصت مادته الاولى ان : « على اصحاب المناصب العامة ورجال القضاء والنيابة العامة واعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى وضباط القوات المسلحة والشرطة والموظفين المصنفين في الحكومة والادارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ، وعلى كل شخص كمكلف خدمة عامة او تكون له صفة نيابة عامة وذلك بصفة دائمة او مؤقتة باجر او بدون اجر ان يقدم خلال خسة واربعين يوما من تاريخ تعيينه او توليه الخدمة العامة او انتخاب ، اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه واولاده القصر يبين فيه ما يكون له في هذا التاريخ من اموال ثابتة ومنقولة وعلى الاخص الاسهم والسنات والحصص والودائع لدى المصارف وعقود التامين والنقود والمعادز والاحجار الثمينة وكذلك ما عليهم من التزامات مالية . ويسرى حكم الفقرة السابقة على الموجودين في الخدمة . . .

## وترسم خطا تطبيقها في مجتمع جماهيري ، وقد هدفت قيادة الثورة من تلك الايديولوجية وضع منهاج وطني

- = القانون كل شخص تولى اعتبارا من 7 / 10 / 51 منصبا او عملا من الاعبال الاتية اذا كان قد ترك الخدمة قبل العمل مهذا القانون :
- \_رؤساء الديوان الملكي ومستشار و الملك السابق ومستشار و الديوان الملكي السابقون .
  - ـ رؤساء الوزارات ونوابهم والوزراء والولاة السابقون .
    - \_ رؤساء واعضاء مجلس الامة بمجلسيه .
- ـ رؤساء واعضاء المجالس التشريعية والتنفيذية والادارية في الـولايات السابقة .
  - ـ جميع اصحاب المناصب العامة الاخرى .
- رجال القضاء والنيابة العامة واعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وضباط القوات المسلحة وقوة الامن سابقا .
- الموظفون في الحكومة والادارة المحلية او في المؤسسات والهيئات العامة او
   في الجيش او في قوة الامن سابقا ممن لا يقل درجتهم عن مدير عام او ما
   يعادلها .
- ـ اى موظف اخر ايا كانت درجته اذا قامت شبهات قوية لها ما يبررها تدل على انه حقق كسباحراما .
- ـ رؤساء مجالس ادارة المؤسسات والهيئات العامة واعضاؤها وعمداء البلديات ورؤساؤها .
  - \_ اصحاب الصحف ووكالات الانباء ورؤساء تحريرها ومحرروها . . .

للعمل السياسي الجماهيري والاهداف التي ينطلق اليها .

وترتيبا على ذلك يشكل الكتاب الاخضر بفصوله

کیا نصت المادة الرابعة علی انه یعتبر کسبا حراما کل زیادة تطرأ علی الذمة المالیة لای ممن تسری فی شانهم احکام هذا القانون اذا کانت هذه الزیادة لا تتناسب مع الموارد اللية لمقدم ومن یشملهم هذا الاقرار وعجز عن اثبات مصدرها او ثبت انها اکتسبت بسبب استغلال المنصب او الوظیفة او الخدمة او صفة مقدم الاقرال سواء کان ذلك بطریق مباشر او غیر مباشر .

كها يعتبر كسبا حراوا كل مال حصل عليه اى شخص من طريق اشتراكه مع اى شخص ممن ذكروا فى المواد السابقة او تواطئه معـه على استخلال منصبه او وظيفته او خدمته او صفته .

وكذلك نذكر من ضمن الإجراءات التى اتخذتها قيادة الثورة لتحقيق مهمتها ، القانون رغم 63 / 70 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالاراضى المملوكة للدولة ، والقانون رقم 123 / 70 بشأن التصرف فى الاراضى الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة ، والقانون رقم 131 / 70 والقانون رقم 156 / 70 والقانون رقم 156 / 71 والقانون رقم 156 / 71 .

ونحن ندرك اهمية هذه القوانين اذا ما تذكرنا انه قبل اكتشاف البترول واستغلاله تجاريا في اوائل الستينات ، كانت الوظيفة او الخدمة العامة هي مصدر دخل الاغلبة من الليبيين . الثلاث النظرية العالمية الثالثة التي تتغيا ارساء المفاهيم السياسية والاقتصادية والاجتاعية للمجتمع الجماهيري الاشتراكي الجديد .

#### المبحث الأول الاساس السياسي ونظرية الدولة

نتناول في هذا المبحث الاسس السياسية لنظرية الدولة في الايديول جية الثورية في المرحلة السابقة على ظهور النظرية العلمية الثالثة .

وكمقدمة لدراسة نظرية الدولة في الايديول وجية الثورية قبل النظرية نحب إن نوضح انه لم تلتزم القيادة الشورية السياسية في ليبيا ، منذ قيام ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 م خطا نظريا واحدا في نظرتها للدولة من حيث طبيعتها ووطيفتها ومآلها ، حيث خضعت تلك النظرة ، في الفترة السابقة على صدور الكتاب الاخضر ، للمنهج التجريبي ، فقد كانت قيادة الثورة ، بما تجسدة من اهداف سياسة واقتصادية واجتاعية ، هي التي تتولى قيادة الدولة وتدير مهامها . ويمكن ان نميز بين مرحلتين مرت بها نظرية الدولة : في المرحلة الاولى تبنت القيادة مرت بها نظرية الدولة : في المرحلة الاولى تبنت القيادة

الثورية نظرة يمكن اعتبارها منبثقة من مفهوم نظرية سيادة الشعب بمعنى قريب مما هو فى الديمقراطيات الاشتراكية الماركسية . وبموجبه كانت الدولة بمثابة « دولة تحالف قوى الشعب العاملة » . وفى المرحلة الثانية : انبثقت النظرة الى الدولة من فلسفة النظرية العالمية الثالثة التى تبشر بعصر الجهاهير واعتبار الشعب هو السيد والحاكم ، فكانت الدولة بموجبها بمثابة التنظيم السياسي الجهاهيرى الذي فيه الشعب هو السيد والحاكم مباشرة .

وقد ساد مفهوم دول « تحالف قوى الشعب العاملة » طوال المرحلة الاولى ، التي تمتد منذ قيام الثورة وحتى صدور الكتاب الاخضر الذي تضمن النظرية العالمية الثالثة . وفي الواقع لقد ورثت الثورة ، (۱) من العهد

<sup>(1)</sup> جاء في البيان الذي اذاعه مجلس قيادة الثورة عند قيامها ما يلي :

<sup>«</sup>ثانيا: ان امر جمهورية ليبيا العربية يعود اولا واخيرا الى سلطة مجلس قيادة الثورة وهو يمثل السلطة الوحيدة فى هذا القطر..». للمزيد راجع الموسوعة التشريعية للجهاهيرية، المجلد الاول ص5.

الملكى، قيادة جتمع تسوده الفلسفة السياسية الرأسهالية، حيث كان نظامه يقوم على المفاهيم السياسية والاقتصادية الراسهالية والتحررية الفردية، ذلك المفهوم الذي يقوم على نظية «سيادة الامة» تلك النظرية التي تنظر الى الأمة كوحدة قومية وكشخصية مجردة عن الافراد المكونين لها، وتعتر الدولة الكائن السياسي الممثل للامة كجهاعة سياسية، والمعبرة عن مصالحها والحامية لمصالح الأفراد دون ان تلزم بالتدخل في الحد من عوامل الصراع على لقمة العيش وعلى السلطة.

ومنذ قيام ثورة الفاتح من سبتمبر ادركت قيادتها ومنذ البدء اسباب اختلال البنيان الإقتصادى والاجتاعى ، والتي تسبب العراع ، ومع ادراك قيادة الشورة لهذا الواقع رأت إمكانة العمل على اقامة المجتمع الاشتراكى الجديد سلمياً ، وبالتالى كانت نظرتها الى الدولة ، أنذاك ، بوصفها المعبرة عن مصالح الشعب . وقد ترجم الاعلان الدستورى تلك النظرة ، من ذلك ما جاء في

نص مادته الأولى على أن: « السيادة فيها للشعب » . وبذلك تتحصل وظيفة هذه الدولة الديمقراطية في اقامة المجتمع الاشتراكي . فوفقاً للهادة السادسة من الاعلان الدستورى : « تهدف الدولة الى تحقيق الاشتراكية ، وذلك بتطبيق العدالة الاجتاعية التي تحظر أي شكل من اشكال الاستغلال . وأن تعمل الدولة ـ عن طريق اقامة علاقات اشتراكية في المجتمع ـ على تحقيق كفاية في الانتاج ، وعدالة في التوزيع بهدف تذويب الفوارق سلمياً بين الطبقات ، والوصول الى مجتمع الرفاهية مستلهمة في تطبيقها للاشتراكية تراثها الاسلامي العربي مستلهمة في تطبيقها للاشتراكية تراثها الاسلامي العربي وقيمه الانسانية وظروف المجتمع الليبي »(۱) .

وتحقيقا لهدف اقامة « دولة التصالح الطبقى » واذابة الفوارق بينها بالطريق السلمى صدرت العديد من القوانين والقرارات ، ونذكر من اهمها ما يل :

<sup>(1)</sup> الموسوعة ، مصدر سابق ص8 .

- ـ قرار مجلس قيادة الشورة بشأن تحريم الاتجار في الايدى العاملة الصادر في 26 / 9 / 69 م .
- \_ قرار مجلس قيادة الثورة بشأن ايجار الاماكن الصادر في 8 / 11 / 1969 م .
- ـ قرار مجلس قيادة الشورة بشـأن استـرداد الشعــب لاملاكه المغصوبة الصادر في 21 / 7 / 1970 .
- ـ قرار مجلس قياءة الثورة بشأن بيع المتاجر المستردة من الطليان الى المواطنين الصادر في 25 / 11 / 1971 م .
- موال مجلس قيدة الثورة بشأن فرض الحراسة على الموال وممتلكات بعض الاشخاص الصادر في 8 / 6 / 1971 م.

وه كذا فالدولة في المرحلة الاولى للشورة ، وقبل التحول الى الجهاه رية ، كانت تقوم على فلسفة « الاتحاد الاشتراكي العربي » الذي يجمع قوى الشعب العاملة ،

صاحبة الحق والمصلحة في ثورة الفاتح من سبتمبراا ، من اجل بناء الوحدة الوطنية وتمكين الجاهير من ممارسة السلطة وتحقيق العدالة الاجتاعية وتكافؤ الفرص للجميع في اطار المجتمع الاشتراكي وتعبئة كل قوى الشعب العاملة من اجل الانتاج والمساهمة جماهيريا في تحقيق الوحدة العربية ، واذابة الفوارق بين الطبقات سلميا ، وطريق ذلك هو اقامة التنظيم السياسي الشعبي الذي يضم تحالف قوى الشعب العاملة في اطار الاتحاد الاشتراكي العربي ليكون الحامي الامين لكل المنجزات الشعبية ، والمحقق والموجه لاهداف الجماهير ومطالبهان .

وعليه كانت الايديولوجية لقيادة الثورة في ليبيا مقتنعة

<sup>(1)</sup> راجع قرار مجلس قيادة الثورة باصدار النظام الاساسي للاتحاد الاشتراكي العربي الصادر في 11 / 6 / 1971 م . الموسوعة التشريعية ، مصدر سابق المجلد الاول ص 142 .

 <sup>(2)</sup> راجع بيان مجلس قيادة الثورة باقامة التنظيم الشعبى ، الصادر في 11 / 6 / 71
 71 ، المصدر السابق ص 140 .

منذ البدء بحتمية الحل الاشتراكي للنظام الاقتصادي كاساس لبناء الدولة بعد الثورة . وقد انعكس اثر ذلك في الصعيد السياسي ، فكانت النظرة الى الدولة تتحوصل في تكييفها بانها دولة التحالف الطبقي لقوى الشعب العاملة ذات المصلحة وصاحبة الحق في بناء المجتمع الاشتراكي وثورة الفاتح من سبتمبر واهدافها بصفة عامة . لذا قررت القيادة الشورية عزل (١) القوى التي تتصادم مصالحها مع قوى الشعب العاملة صاحبة الحق والمصلحة في ثورة الفاتح ، وخولت قوى الشعب العاملة سلطة سلطة الدولة .

وبذلك تتحصى وظيفة الدولة في الايديولوجية الليبية في المرحلة الاولى للشورة في بناء المجتمع الاشتراكي سلميا ، اي اقامة المجتمع على « الكفاية والعدل » حيث

 <sup>(1)</sup> راجع قرار مجلس قيانة الثورة بتحديد بعض الفئات التي لا يقبل افرادها اعضاء بالاتحاد الاشتراكي العربي . المصدر نفسه ص166 .

يقع على عاتقها مهمة تجاوز العقبات التى تحول دون تحقيق هذا الهدف ، تلك العقبات التى تتمركز بصفة رئيسة في رواسب الماضى ، وفي مقدمتها ، الطبقة المناهضة للاتجاه الاشتراكى ، بالاضافة الى اوجه التخلف الاجتاعى والاقتصادى .

وتأسيسا على النظرة السابقة بيانها لوظيفة الدولة ، جاء الاعلان الدستورى الصادر عام 69 ونص في مادته السادسة على ان الدولة تهدف الى تحقيق الاشتراكية . وكانت مادته الاولى قد قررت ان الدولة جمهورية ديمقراطية السيادة فيها للشعب . ثم جاء قرار مجلس قيادة الثورة باصدار النظام الاساسى للاتحاد الاشتراكى العربى الصادر بتاريخ 11 يونيو1971 م موضحا ان السيادة التى تحوزها قوى الشعب العاملة هي «للعال والفلاحين والراسالية الوطنية غير المستغلة ، والمثقفين والجنود ساس .

<sup>(1)</sup> للمزيد راجع القرار المذكور المنشور في الموسوعة المشار اليها سابقا ، المجلد الاول ، ص142-155 .

وكأساس لهذا الفهم لوظيفة الدولة ، الذي افصحت عنه المادة السادسة من الاعلان الدستورى ، اوضحت القيادة الثورية في ليبيا تبنيها لاسلوب الثورة كوسيلة لاقامة التنظيم السياسي الشعبي الذي يقيمه تحالف قوى الشعب العاملة واتغيير البنيان السياسي القديم ، واقامته على اسس اقتصادية تغاير الاسس السابقة ، وذلك بتغيير البنيان الاقتصادي على اساس جعل الملكية العامة للشعب هي عدة تطوير المجتمع وتنمية وتحقيق كفاية الانتاج (مادة 8 من الاعلان الدستوري) الى جانت الملكية الخاصة الغير مستغلة ، استنادا الى نظرة متفائلة في امكانية حل التناقضات في المجتمع الليبي بالاسلوب السلمي بتذويب الفوارق بين فئات الشعب الليبي .

ووفقا لفكر قدة الشورة فان سلطة الدولة في تلك المرحلة تعد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة دون سواها، وبالنفسر لان تلك القوى (كما راتها الايديولوجية الليبية آنذاك) تشكل الاغلبية الساحقة من

الشعب من ثم فان طابع سلطة الدولة هذا يعد ديمقراطيا شعبيا .

> المبحث الثاني الاساس الاقتصادي ( من 69-1975 م)

ان تقرير الاخذ بالحل الاشتراكى ، للمشكل الاقتصادى وكاساس لنظام الحكم ، من قبل قادة الثورة منذ لحظة انطلاقتها كان نتيجة تحليلها للظروف والمشاكل التي يعيشها الشعب الليبي ، حيث خلصت من تحليلها ذاك الى وجوب الاخذ بالحل الاشتراكي للمشكل الاقتصادى كوسيلة لتحقيق اهداف الشورة في بناء المجتمع الديمقراطي ، الذي يقوم على السيادة الشعبية وعلى كفالة العدالة الاجتاعية .

لما تقدم كان الحل الاشتراكي ذات قسمات متميزة عن

الحل الماركسي الإشتراكي كها جاء متضمنا جوانبا لعلاج بعض اسباب المسكل الاقتصادي الخاصة بليبيا ، مشل السيطرة الاجنبة على الاقتصاد ، حيث كانت المكلية العقارية ( من ماني واراض واراض زراعية ) في ايدي الجالية الايطالية حفنة من اليهود الصهاينة يتقاسمونها بالاضافة الى سيعرتها على الحياة التجارية ، وادراكا من قادة الثورة لاسبب المشكل الاقتصادي كان بيان مجلس قيادة الثورة في اوائل ايامها مفصحا عن اولى خطوات الثورة نحو التخاص من اسباب المشكل حيث اعلن عن الخطوات التالية :

ثالثا: ان مجلس قيادة الثورة يريد ان يوضح لجميع المواطنين انه يسعى بعزم اكيد وارادة طلبة لبناء ليبيا الاشتراكية النابعة من صميم وطننا والبعيدة كل البعد عن التقوقع العقائدي . . ١١١٠ . وهذا كان تاكيدا على ما جاء

<sup>(1)</sup> راجع: المجلد الأول من الموسوعة ، مصدر سابق ، ص 5 .

في الاعلان الدستورى لعام م في تبنى قادة الثورة الحل الاشتراكي للمشكل الاقتصادى (المادة 6، 8) (۱). وترجمة للاساس الاقتصادى للتنظيم السياسي الثورى جاءت فيا بعد القوانين والقرارات التي تهدف الى اعادة سيطرة الشعب على مقدراته الاقتصادية ، والتي كانت بيد الاقليات الاجنبية التي كانت تمتص خيرات البلاد .

وعليه كان ايمان القيادة السياسية الثورية في ليبيا منذ البدء بحتمية الحل الاشتراكي وتقتضينا دراسة الاساس الاقتصادي للتنظيم السياسي الليبي في هذه المرحلة ، ان نتبع مسيرة الثورة صوب الحل النهائي للمشكل الاقتصادي الذي جاءت به النظرية العالمية الثالثة في الركن الثاني «حل المشكل الاقتصادي ».

وكما اوضحنا سابقا ان المرحلة الاولى للحل الاشتراكى تبدأ مع بداية الثورة ، فالمادة التاسعة من

<sup>(1)</sup> راجع : المجلد الاول من الموسوعة ، مصدر سابق ، ص 8 .

الاعلان الدستورى نصت على ان: « تضع الدولة نظاما للتخطيط القومى الشامل ، اقتصاديا واجتاعيا وثقافيا ، ويراعى في توجيه الاقتصاد الوطنى التعاون بين القطاعين ، العام والخاص ، لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية » . «هذا النص يكشف عن تبنى القيادة الثورية مبدأ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادى بتنظيمه وتوجيهه . فبالاضافة الى قيام الدولة ببعض المشروعات الاقتصادية العامة ، كانت تتولى التوجيه العام للنشاط الاقتصادى» . كم يكشف عن سعى الدولة وراء تحقيق الاقتصادى» . كم يكشف عن سعى الدولة وراء تحقيق

<sup>(1)</sup> نذكر في هذا السياق رار مجلس قيادة الثورة بشان تحريم الاتجار في الايدى العاملة الصادر في 26 / 9 / 9 م، وقرار مجلس قيادة الثورة باسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الاسعار الى وزير الاقتصاد الصادر في 15 / 10 / 69 . للمزيد راجع الموسوعة ، مصدر سابق ص 24 ، 34 .

وقراره بشأن تقرير بعض الاحكام الخاصة بالمصارف. انظر عدد الجريدة الرسمية رقم 44 لسنة 1969 م، ص45. للمزيد في هذا الخصوص انظر القانون رقم 15 لسنة 1970 م بتعديل بعض احكام قانون الضرائب، والقانون رقم 57 لسنة 1970 م بشأن العمل ، والقانون رقم 59 لسنة 1970 م بتعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتاعي .

قدر من العدالة الاجتاعية في الروابط الاقتصادية القائمة ، حيث ان المادة الثالثة من الاعلان الدستوري قررت ان التضامن الاجتاعي اساس الوحدة الوطنية. ومن اجل تمكين الدولة من تحقيق ذلك القدر من العدالة الاجتاعية في الروابط الاقتصادية صدر في 21 / 7 / 1970 م قرار مجلس قيادة الثورة بشأن استرداد الشعب لاملاكه المغصوبة ، باعبتارها ملكية عامة للشعب لاتخاذها اساس تطوير المجتمع وتنميته ، وقـرار مجلس قيادة الثورة بفرض الحراسة على اموال وممتلكات بعض الاشخاص من كبار الملاك الصادر في 3 / 6 / 1971 م ، والقانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والاشراف عليها الصادر في 2 / 5 / 1970 م وتعديلاته ، والقانون رقم 66 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض اسهم مصرف الجمهورية الى الحكومة في 3 / 6 / 1970 م. والقانون رقم 77 لسنة 1970م بشان انشاء المؤسسة العامة للاصلاح

الزراعي وتعمير الاراضي ، والقانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية . والقانون رقم 153 لسنة 1970 م بتأميم الحصص الاجنبية في المصارف واعادة تنظيمها وتحديد مساهمات الليبين فيها (عدل بالقانون رقم 60 / 72 ) والقانون رقم 156 لسنة 1970 م بتقرير بعض الاحكام الخاصة بتاميم الحصص الاجنبية في شركات التامين المؤسسة في ليبيا .

كل تلك القوانين واخرى غيرها كانت فاتحة لبسط الدولة رقابتها على عوامل التغيير الاجتاعى والاقتصادى لتوجيهها نحو خدمة اهدافها التى اعلن عنها قادة الثورة ومنها ما تضمنه الاعلان الدستورى بتنظيم الاقتصاد القومى بهدف ايجاد نوع من العدالة الاجتاعية والكفاية في الانتاج ورفع استوى المعيشة واستخدام راس المال في خدمة الاقتصاد القومى وعدم جواز تعارض طرق استخدامه مع الخبر العام للشعب . وكذلك كفالة التوافق

بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص ، تحقيقاً للاهداف الاجتماعية ورخاء الشعب ، على هذا النحو قصد من انشاء الهيئة الاستشارية الفنية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 19 / 1 / 1970 م. فللهيئة وفقا لما قضت به المادة 2 / 2 مراقبة ومتابعة مشاريع التنمية على الطبيعة للتاكد من تطبيق العقود والمواصفات على المستوى الفني المطلوب. كذلك كان القصد من انشاء المؤسسة الليبية العامة للتصنيع بموجب القانون رقم 26 لسنة 1970 م . فهي وفقاً لما قضت به المادة الثالثة من قانون انشائها ، تعمل على تنمية الاقتصاد القومي وتضع برامج استثمار اموال المؤسسة ، وتنوب عن الحكومة ( المادة الخامسة ) في الأشراف على النشاط الاقتصادي للمشروعات الصناعية العامة.

وهكذا كان التلازم ، في ايديولوجية الثورة في المرحلة الاولى ، بين الثورتين السياسية والاجتاعية . حيث كان الاعتقاد لديها في ان تحقيق الاهداف السياسية والاجتاعية

المرجـوة امـر مرهــرن بضرورة تغيير البنيان الاجتماعــى والاقتصادي الذي كان قائها في العهد الملكى السابق .

اما عن البنيان الصناعي الذي يموله الراسمال الخاص، فقد افتقر في هذه المرحلة الى الصناعات الاساسية التي تشكل عهاد كل صناعة ، حيث احجمت الراسهالية الوطنية عن خوض غمارها ، فكانت الصفة الغالبة على الصناعيات ، انهـ مشروعيات صناعيات من النوع الاستهلاكي الخفيف ، وصناعة خدمات وليست انتاج . وقد ضاعف من تأثير الوضع السابق العادات والتقاليد التي تفشت بين افراد الطبقة الراسمالية ، حيث اتجهت الى انفاق اموالها في مظاهر متعددة من البذخ والترف بدل من السعى صوب توفير التراكم الراسم لى للمشروعات التنموية الاقتصادية او خدمة الاهمداف التحسررية الوحدوية التي اعنت عنها الثورة ، الامر الذي ادى في الجانب السياسي أن استعت قيادة الثورة بأنه لا يستقيم التوفيق بين شعار العدالة الاجتاعية واباحة احتكار فئة

للكت قاليد السلطة الاقتصادية في الدولة. وكانت تلك القناعة الاساس للمرحلة التالية التي اعلنت عنها الايديولوجية الليبية في الجزء الثاني من الكتاب الاخضر «حل المشكل الاقتصادي» والتي بها تم دخول الايديولوجية الثورية في المرحلة الثانية التي اعلنت عنها النظرية العالمية الثالثة.

## المبحث الثالث نظرية السلطة السياسية ( من1969-1975 )

وندرس في هذا المبحث وجهى السلطة السياسية ، التى هى محور التنظيم السياسي فى ايديولوجية الثورة فى المرحلة الاولى ، وهذان الوجهان للسلطة هما ، نظرية الديمقراطية ، ونظرية السيادة .

وقد عرفت ليبيا ، قبل ثورة الفاتح من سبتمبر 69 ، في ظل دستـور 1951 م وتعديلاتـه المفهـوم الـراسمالي

للديمقراطية . وقد اتسم ذلك المفهوم بطابع تجريدي محض ، ضاعف من حدته ، اختــــلال الاوضـــاع الاقتصادية ، بسيطرة الاجانب على الاقتصاد والسياسة ، بتعاظم النفوذ الاجنبى في السياسة الليبية حينذاك . فقد زخرت نصوص ذلك الدستور بالعديد من النصوص التي تقور رسميا مبادىء الديمقراطية السياسية التقليدية ، كالحريات السياسية والمدنية ومع ذلك عجزت تلك النصوص في الواقع العملي عن تحقيق المساهمة الشعبية من المواطنين في السلطة ، واقتصرت مساهمتهم على انتخاب بعض المجالس النيابية في فترات متباعدة ومن ثم كانت النظرة الى الحقوق المنصوص عليها في الدستور على انها تشكل قيد على سلطة الدولة ، يجب على الاخيرة احترامها ، وان تمتنع عن المساس بالمراكز المكتسبة التي نشأت في ظلها ، فكانت بذلك سندا رسميا لتكريس التناقضات الطبقية في المجتمع الليبي.

وجدير بالملاحظة ان المشرع الدستوري الليبي اذ

التزم المفهوم الراسالي التجريدي للديمقراطية اي الديمقراطية السياسية ، في دستور 1951 م. فقد سلك بذلك مسلكا مغايرا للاتجاهات الدستورية التي شرعت فيها الجمعيات التاسيسية لكثير من البلدان ، منذ الحرب العالمية الاولى ، في انتهاجه ، حيث تبنت تلك الاتجاهات اسسا تقر بالحقوق الاجتاعية الى جوار الحقوق السياسية) ، في حين جاءت احكام دستور 1951 م على عكس ذلك حيث سارت في اطار الديمقراطية السياسية التي تقرر الحرية في ممارسة الحقوق لكل فود تاركة امر ممارستها للافراد كل حسب قدرته دون أي تدخل من السلطة العامة في تعديل الاختلال في القدرات المادية لدى الافراد وما تؤدي اليه من اخلال في مساواتهم في حرية ممارسة تلك الحقوق.

لكن الامر قد اختلف بمجرد قيام الثورة ، ومع اول

<sup>(1)</sup> راجع في هذا الشأن كتاب « جورج هـ . كول » مصدر سابق .

اعلان دستورى صدر عن الثورة في مدة لم تتجاوز الثلاث شهور ظهر تبنى القيادة الثورية لفكرة الديمقراطية الاجتاعية ، حيث كان عماد النظام الذي كشف عنه الاعلان الدستورى ، ان التضامن الاجتاعي اساس الوحدة الوطنية ( مادة 3 ) وإن المواطنين جميعا امام القانون سواء ( مادة 5 ) وانه يقع على عاتق الدولة التزاما ايجابيا بتوفير الحقوق الاجتاعية للمواطن بالاضافة الى تخويل الدولة قدرة تنظيم النشاط الاقتصادي ( مادة 9 ) وانسجاما مع هذا الاتجاه تبنى الشارع الدستوري قاعدة التضامن الاجتاعي لاقامة كيان المجتمع الليبي متجها الى اعتناق مفهوم للديمقراطية ترتكز فيه على قاعدة اجتماعية بالاضافة الى القاعدة السياسة .

بذلك تكون القيادة الثورية قد افصحت عن اعتناقها مفهوما للديمقر طية لا يقف عند طابعها السياسي المجرد، وانما يمتد ليضيف للمضمون السياسي للحرية مضمونا اجتاعيا يمكن حائزها من قدرة التمتع الفعلى

بها. اى ان الحرية فى هذا المفهوم لم تعد مجرد قيد على السلطة العامة تلتزم باحترامها وحراستها دون التدخل فى شروط ممارستها ، بل اكتسبت مدلول جديد اضحت بمقتضاه وسيلة توفرها الدولة لتحقيق تحرر الفرد . وقد تاكد هذا الاتجاه مع تبلور المفاهيم الاشتراكية فى النظرية العالمية الثالثة ، كما سنرى عند دراسة مفهوم التنظيم السياسي فى النظرية العالمية الثالثة .

ترتيبا على ما سلف ، من قيام التنظيم السياسي في الايديولوجية الليبية على تحالف قوى الشعب العاملة فيا قبل النظرية العالمية الثالثة ، واستناده الى قاعدة سياسية واخرى اقتصادية اشتراكية ، فقد قام البناء التنظيمي الشعبي السياسي على طابع الاجماع في الجانب السياسي ووحدة السلطة ، عمثلا في الاتحاد الاشتراكي العربين ، بوصفه صاحب السلطة الممثلة للشعب والحامي لكل

<sup>(1)</sup> للمزيد راجع : بيان مجلس قيادة الثورة باقامة التنظيم الشعبى للجمهورية العربية الموسوعة ، السابق الاشارة اليها . ص138 .

المنجزات الشعبية والمحقق والموجه لاهداف الجماهير ومطالبها، (۱) . وقد حددت المادة الاولى من قرار مجلس قيادة الثورة باصد ر النظام الاساسى للاتحاد الاشتراكى العربى الصادر ق 11 / 6 / 1971 م طبيعة التنظيم الشعبى حيث قررت: «تجرى تكوين وتنظيم الاتحاد الاشتراكى العربى ، التنظيم السياسى الشعبى للجمهورية العربية الليبية ، الممثل لقوى الشعب العاملة صاحبة الحق والمصلحة في الثورة . . . » .

وبذلك يشكل الاتحاد الاشتراكي العربي (في فكر قادة الثورة في المرحلة الاولى) اطار قوى الشعب العاملة حائزة السيادة في الدولة ، وعثل السلطة السياسية المعبرة عن صاحب السيادة ، وهو بهذا المفهوم ينتسب الى مبدأ « السيادة الشعبية ، الذي يتبنى فكرة الديمقراطية المباشرة ولكنه ياحذ الى جابها ببعض الوسائل الغير مباشرة فيطبق

<sup>(1)</sup> راجع : قرار مجلس قبادة الثورة باصدار النظام الاساسي للاتحاد الاشتراكي العربي الصادر في 11 / 6 / 1971 م .

الاساليب السياسية المباشرة ، كلما امكن ذلك . وهو في ذلك يعد نواة تطبيق الديمقراطية الشعبية ، ويعكس رغبة قادة الشورة في مساهمة الشعب مباشرة في ممارسة السيادة .

وفى اطار هذا التكييف لطبيعة الاتحاد الاشتراكى العربى بوصفه تجسيداً لسلطة الشعب العامل يتبدى جانب الاجماع من زاويتين: تتمثل الاولى ، في نوعية القوى التي يجسدها وتتحصل الثانية في كونه القوة السياسية الوحيدة الدافعة لامكانيات الثورة.

اميا عن الجانب الاول: فيتجلى فى قيام الاتحاد الاشتراكى العربى على تحالف قوى الشعب العاملة، من فلاحين وعمال وجنود ومثقفين وراسمالية وطنية(١)،

<sup>(1)</sup> وقد حدد قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 11 / 6 / 71 باصدار النظام الأساسى للاتحاد الاشتراكى العربى ، تعريف فئات قوى الشعب العاملة . فقد عرفت المادة (17) منه الفلاح بقولها : « يعتبر فلاحاكل من يعيش اساسا على الزراعة او تربية المواشى ولا يمتلك هو وزوجته واولاده القصر أكثر من ثلاثين هكتاراً تروى رياً دائماً . ويعتبر عاملاً كل من القصر أكثر من ثلاثين هكتاراً تروى رياً دائماً . ويعتبر عاملاً كل من

وبالتالى فلا يجوز لغير تلك الفئات الانخراط فى صفوفه بلى انها معزولة عن الحياة السياسية ، وقد انعكس ذلك فى السلطة العليا الممثلة للشعب اذ اقتصرت عضوية الاتحاد الاشتراكي على من كان حائزا للسيادة السياسية فى الدولة ، اى على قوى الشعب العاملة ، دون غيرها من افراد الشعب الليبي . وهكذا يتضح ان الاتحاد الاشتراكي العربي يشكل من هذه الزاوية تمثيلا للسيادة الاجماعية للشعب العامل دون غيره من افراد الشعب الليبي بمفهومه الاجماعي الواسع .

يعتمد أساساً في حياته على الأجر اليومي كما لم يكن موظفاً مصنفاً ،
 وكذلك كل حرفي يعتمد أساساً في حياته على عمله من حرفته التي لا
 يستخدم فيها أحداً من غير أسرته .

كما عرفت المادة (18) الراسم الى الغير مستغل بانه:

ـ الذي يخضع للضرائب التصاعدية .

<sup>-</sup> القادر على استخام راسماله بكفاءة .

ـ الذي لا يستغل عيره .

<sup>-</sup> الذى يكسب مله بالطرق الحلال . للمزيد راجع : الموسوعة التشريعية ، مصدر سابق ص 153 .

وفيا يتعلق بالجانب الاخر للطابع الاجمالي للتنظيم الشعبي السياسي فانه يتبدى جليا في الوظيفة الاخرى للاتحاد الاشتراكي ، بوصف القوة السياسية الموجهة لاهداف الجماهير ومطالبها ، والتبي عن طريقها تقوم الجماهير بتقرير ومراقبة وتوجيه السياسية . والاتحاد الاشتراكي كان يقوم مقام التنظمات الحزبية (الواحدة او المتعددة ) حيث استوعبت قيادة الثورة الظروف التاريخية التي نشأت في ظلها فكرة الاحـزاب وتطورهـا الى تمثيل طبقات معينة ، وما نتج عن تلك التجربة الحزبية في الحكم في مختلف الانظمة ، وايقنت القيادة الثورية استحالة نجاح تجربة الحزبية في ليبيا ، وقد تبلور هذا اليقين في اصدارها القانون رقم 71 لسنة 1972 م بشأن تجريم الحزبية الذي نصت مادته الثانية على ان: « الحزبية خيانة في حق الوطن وتحالف قوى الشعب العاملة الممثلة في الاتحاد الاشتراكي العربي . . (١) » .

<sup>(1)</sup> فقد جاء في بيان مجلس قيادة الثورة باقـامة التنظيم السياسي ما يلي : =

وذلك لانه وفقا للمادة الاولى منه يعد الاتحاد الاشتراكى العربى التنظيم الشعبى السياسى الوحيد في ليبيا والذي عارس المواطنون من خلاله حرية الرأى والتعبير في حدود مصلحة الشعب ومبادىءالثورة ، وفقا لاحكام النظام الاساسى للاتحاد لاشتراكى العربى . وقد اعطى هذا الدور الى الاتحاد الاشتراكى العربى على اساس اعتباره التنظيم الشعبى السياسى الوحيد والذى يجسد الامة باسرها .

وانسجاما مع ما تقدم فقد تحددت خصائص نظرية السيادة ، وتحدد حائزها ، في الايديولوجية الثورية الليبية في المرحلة الاولى على اثر بلورة مفاهيمها في الاساس

لقد اثبتت التجربة ، ولا زالت تؤكد كل يوم ان تعدد التنظيات السياسية فى
 الوطن العربي ادى الى خلق اقليمية من نوع جديد .

لقد دخلت الامة العربية تجربة التنظيات الشمولية التي غلب عليها الطابع السرى في اكثر الافطار العربية الا ان هذا الاسلوب ادى في النهاية الى نتائج سيئة . . . . . . . للمزيد راجع البيان المنشور في الموسوعة ، مصدر سابق ص 138 .

السياسي والاقتصادي الاشتراكي للديمقراطية التي تقوم على واحدية التنظيم السياسي الشعبي في شكل الاتحاد الاشتراكي العربي الذي يضم قوى الشعب العاملة صاحبة المصلحة والحق في ثورة الفاتح من سيبتمبر.

وأول ما يسترعى النظر في خصوص نظرية السيادة ، انها اتجهت الى تبنى مفهوم مبدأ السيادة الشعبية على خلاف كثير من الانظمة السياسية التي تأخذ بمبدأ سيادة الأمة ذلك الكائن الاجتاعي المجرد التي تحوزها الدولة وتتمثل الأمة في المجالس النيابية المنتخبة ، وبالتالي فإن نظرية السيادة في فكر قادة الثورة الليبية لم تكتف بالنظر الى الأمة في شمولها دون تحديد أوضاع فئات الشعب وحجمها والأغلبية والاقلية التي تتعارض مصالحها مع السيادة في صورتها العامة والتي يجب أن تحوزها الأغلبية . فرأت القيادة الثورية مدى تأثير تلك الأوضاع على السلطة السياسية وأسلوب ممارستها ، فاقنعت بأن السيادة ليست ملكاً لكائن مجرد وإنما هي قوة مجسدة

يحوزها قطاع ملموس من أعضاء الجهاعة هذا القطاع هو صاحب الحق والمصلحة في استكهال البناء الاشتراكي . ذلك القطاع من الشعب الذي يستمد أهليته في الأساس من توافق مصالحه مع هدف بناء المجتمع الاشتراكي وبذلك فقد كانت الايديولوجية الثورية الليبية تفرق بين الشعب الاجهاعي الذي يضم جميع الافراد (صغاراً وكباراً رجالاً ونساءً كاملي الاهلية العقلية وناقصيها) صاحب السيادة وبين الشعب بوصفه مدلولاً سياسياً وقانونياً الحائز للسبادة على نحو يخدم اهداف التحول الاشتراكي .

وعليه تميز مفهوم السيادة وحائزها بطابع السيادة الاجماعية التى تحرزها قوى الشعب العاملة فلا يمارسها سوى الشعب السياسي الذي يتكون من قوى الشعب العاملة في حين تم عزل ما عداها من افراد الشعب من الفئات التى حددها قرار مجلس قيادة الشورة بتحديد بعض الفئات التى لا يقبل افرادها اعضاء بالاتحاد

الاشتراكى العربى الصادر في 8 / 7 / 1971 م وذلك بان حرمت من ممارسة الحقوق السياسية المقررة لمجموع الشعب والاستبعاد يسرى على مشاركتها في اى تنظيم سياسي سواء في القاعدة او في التنظيات الاشتراكية المتصلة بالتنظيم الشعبى السياسي ( الاتحاد الاشتراكي ) كالنقابات والجمعيات والاتحادات المهنية . واسست القيادة الثورية السياسية هذا الحرمان السياسي على اساس ان مصالح تلك الفئات تتصادم مع اهداف النظام الاشتراكي .

وقد حدد القرار السابق تلك الفئات فيما يلي :

- \_ افراد الاسرة المالكة المنهارة وحاشيتها .
- \_ اعضاء المجالس النيابية في العهد المباد في عدا من يستثنون بقرار من مجلس قيادة الثورة .
- ـ كل من تقلد قبل ثورة الفاتح من سبتمبر منصبا من المناصب العامة التالية :
  - 1 ـ رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

- 2 \_ رئيس الديوان الملكى المنهار.
- 3 \_ رئيس مجلس الشيوخ سابقا .
- 4 \_ رئيس مجلس النواب سابقا .
  - 5\_ رئيس المحكمة العليا.
  - 6 شيخ الجامعة الاسلامية .
    - 7 \_ مفتى الديار الليبية .
    - 8 \_ ناظر الخاصة الملكية .
  - 9 \_ مستشاروا المحكمة العليا .
    - 10 \_ محافظ مصرف ليبيا .
- 11 ـ رئيس مجلس ادارة المصرف الزراعي الوطني الليبي .
  - 12 ـ مدير الجامعة الليبية .
  - 13 \_ مدير عام المصرف الصناعي العقاري .
    - 14 \_ نائب محافظ مصرف ليبيا .
- 15 \_ عضو مجلس الأدارة المنتدب بالمصرف الزراعــى الوظنى الليبى .

- 16 ـ منصب الوالى في الولايات سابقا .
- 17 \_ منصب رئيس المجلس التنفيذي سابقا .
- 18 \_ منصب رئيس المجلس التشريعي سابقاً .
  - 19 \_ منصب الناظر سابقا .
- 20 \_ منصب عضو المجلس الاداري سابقال .

ويستثنى من هؤلاء من يسمح له بمهارسة حقوقه السياسية بقرار من مجلس قيادة الثورة(2) .

والملاحظ ان من شغلوا تلك المناصب العامة يعدون فئة محدودة جدا نسبيا .

\_ كل من هو محال للمحاكمة امام محكمة الشعب الا من تثبت براءته .

\_ كل من اتهم بالتآمر على ثورة الفاتح من سبتمبر .

<sup>(1)</sup> للمزيد راجع الموسوعة ، المصدر السابق الأشارة ، ص166 ، 167.

<sup>(2)</sup> نذكر من تلك الفئات من شملهم قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والاداري ، الصادر في 26 / 10 / 1969 م . الموسوعة المجلد الاول ص 53 .

مما تقدم يتضح ان النظرية الليبية في التنظيم السياسي ميزت في المرحلة الأولى بين فئات الشعب ، فقررت الحقوق السياسية التي تسندها قاعدة اجتاعية اقتصادية اشتراكية لقوى الشعب العاملة ، وحرمت منها بعض الافراد الذين بحكم اوضاعهم ومصالحهم رأت قيادة الثورة انها تتصادم مع مصلحة الاغلبية في بناء المجتمع الاشتراكي . وبذلك اخذ مفهوم السيادة في الايديولوجية الليبية طابعا اجماعيا لذوى المصلحة والحق في الثورة وبالتالي فلا محل لرجود نظام الكثرة الحزبية والمعارضة .

وبعد ان اوضعنا الفلسفة الثورية في التنظيم السياسي في المرحلة الاولى السابقة على ظهور النظرية العالمية الثالثة ، ننتقل الى دراسة الاسس الفلسفية لنظام الحكم في الجاهيرية الميبية كها جاءت في النظرية العالمية الثالثة .

\* \* \*

## الفَصِّ التَّايِّي الفَصِّ التَّايِّي اللَّهِ السَّالِيَّةِ العَالِمِ التَّالِيَّةِ العَالِمِ التَّالِيَةِ العَالِمَةِ العَلْمُ المَّذِي العَالِمُ المَّذِي العَالِمُ العَلْمُ المَّذِي العَالِمُ العَلْمُ المَّذِي العَالِمُ العَلْمُ العَلَيْمِ العَلْمُ العَلَيْمِ العَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْ



## ائِ سُلِنظ السِّياسَ في النظرتِ العَالميَّ الِثالِثة

تنتسب نظرية التنظيم السياسي في الايديولوجية الليبية الى المفاهيم التي ارستها النظرية العالمية الثالثة ، وتظهر تلك العلاقة بين الايديولوجية والنظرية في جانبي نظرية السلطة : السياسي ( القانونيي ) والاقتصادي ، اي في نظريتي الديمقراطية ، والسيادة واسسها السياسية والاقتصادية . ومن ثم نقسم دراستنا هذه لاسس التنظيم السياسي في النظرية الثالثة الى ثلاث مباحث : ندرس في الاول تحت عنوان الاساس القانوني والسياسي ، نظرية

الديمقراطية في مطلب اول ونظرية السيادة في مطلب ثاني اما المبحث الثاني فنخصصه لدراسة الاساس الاقتصادي ، المبحث الثالث لدراسة الاسلوب السياسي لمارسة الريمقراطية في النظرية العالمية الثالثة .

المبحث الاول

الاساس السياسي والقانوني للتنظيم السياسي في النظرية العالمية الثالثة

> المطلب الاول نظرية الديمقراطية

يتحصل هدف الديمقراطية في النظرية العالمية الثالثة في السعى من اجل اقامة شكل من التنظيم السياسي يتيح لاصحاب الحق المصلحة في الثورة قيادة النضال في سبيل انجاز مصاحها التاريخية في اقامة السلطة الشعبية ،

وبناء مجتمع الكفاية والعدل على هدى مبادىء الشريعة الاسلامية ، بناء مجتمع بغير طبقات .

ويتبدى الطابع المتميز لهذه الديمقراطية جليا ، فهى تتبنى دعوة الجاهير كل الجاهير لمباشرة السلطة بنفسها ، وقد ضمنت دعوتها تلك فى الاعلان عن قيام سلطة الشعب الصادر عن « مؤتمر الشعب العام » فى دورت الاستثنائية فى القاهرة بمدينة سبها ما بين العاشر والثانى عشر من ربيع الأول 1397 هـ الموافق 28 فبراير و3 مارس 1977 م لبلورة قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية فى شأن الاعلان عن قيام سلطة الشعب ، فقد جاء فى المادة الثالثة منه ان :

« السلطة الشعبية المباشرة هي اساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ، فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه ، ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) ان .

والنظرية العالمية الثالثة تتضمن نظرة شاملة للانسان والمجتمع في جوانه السياسية والاقتصادية والاجتاعية والعقائدية ، فهي ليست مجرد منهج سياسي وحسب او حل لمشكل اقتصادي فحسب ، وانما هي نظرة شاملة للانسان وللطبيعة ولله ، بغية الوصول الى تأصيل عام نظري وعملي . "همي في جانبها السياسي تنظر الى الدولة ، التي تتجسد في مواجهة الجاهير في اداتها الرئيسة الحكومة . على اعتبار انها التنظيم السياسي لحكم الطبقة : « ان كافة الانظمة السياسية في العالم الان هي نتيجة صراع ادوات الحكم على السلطة صراعا سلميا او مسلحا كصراع الطبقات او الطوائف او القبائل او

<sup>(1)</sup> راجع الاعلان عن سلطة الشعب ، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1 الصادر فى25 ربيع لاول1397 هـــ15 مارس1977 م السنة الخامسة عشر ص-65 .

الاحزاب او الافراد ، ونتيجته دوما فوز اداة الحكم : فرد او جماعة او حزب او طبقة . . . وهزيمة الشعب . . . اى هزيمة الديمقراطية الحقيقية » (۱) .

وعليه فالنظرية العالمية الثالثة ترى ان اداة الدولة الرئيسية ، الحكومة ، محكوم عليها بالزوال خلافا للنظرية التقليدية التى تعتبرها ظاهرة حتمية وابدية . ويقوم ذلك الاعتقاد على تصورها بحل المشكل الديمقراطى بالاسلوب المباشر ، وان الدولة التى تجسد الأمة وتحكم نيابة عنها محكوم عليها بالزوال مشل سائر أدوات الحكم عدا الجهاهير الشعبية يقول المفكر معمر القذافي أن : « الأحزاب والحركات السياسية أو الشخصيات السياسية في العالم همها هو الوصول الى خلق أداة للحكم ، ويعتقد أصحابها أن أداة الحكم هذه

من الفصل الاول من الكتاب الاخضر « حل مشكل الديمقراطية - سلطة الشعب » الركن السياسي للنظرية العالمية الثالثة . اداة الحكم . ص 44 الجريدة الرسمية المصدر السابق .

إذ تكونت فستحل مشكل الحرية والمشكل الاقتصادى ، ولكى تحل المشكلة لا بد أن يصل صاحب الحل الى السلطة الى الحكم ، وهذا يعنى أن الصراع كله يدور حول أداة الحكم )(1) .

ومن ثم تضحى حكومة الدولة ، ذلك الكائن المعنوى المجرد الحائز لسلطة الحكم ظاهرة زائلة ، تعكس حالة القوى الاجتاعية المتصارعة ، وتستمد وجودها من ذلك الصراع وبالنظر هذا التلازم فان الدولة بمفهومها التقليدي ، الحاكمة والحائزة للسيادة تزول بزوال ذلك الصراع حين تصل الجماهير للسلطة وتحوز ادواتها . ونجد تاكيدا على هذا الاعتقاد في النظرية العالمية الثالثة وفي شروح مؤسس النظرية ، العقيد معمر القذافي ، من ذلك ما جاء في الحوار الذي اجراه المفكر معمر القذافي مع اعضاء الدورة التسبيسية الاولى حول مشكل الديمقراطية

 <sup>(1)</sup> من حوار الاخ العقيد مع اعضاء الدورة التأسيسية الاولى، المنشور فى
 السجل القومى، المجلد السابع ص154.

في 18 شعبان 1395 هـ الموافق 25 أغسطس 1975 م فبعد انتقاده لاسلوب حل المشكل الديمقراطي استنادا الي الكثرة الحزبية في الغرب او حكم الطبقة او الحزب الواحد في الشرق، وبعد تساؤله عن الحل لمسكل الصراع على السلطة ، يقرر الاتي : « . . ألحل من وجهة نظرنا في ان يكون الشعب هو اداة الحكم ، ليس الفرد ، وليس الحزب ، وليست الطبقة وليست الجماعة ، وليس المجلس وانما اداة الحكم يجب ان تكون الشعب كله . اذا اصبحت اداة الحكم هي الشعب وتحقق هذا عمليا فانه بداهة وبالضرورة ينتهى الصراع على السلطة لانه لم يعد هناك من يزاحم الشعب على السلطة ، الا شعب اخر مجاور له ، وهذا لا يعتبر صراعا على السلطة ، هذا غزو... (۱) ) .

وترى النظرية العالمية الثالثة علاجا للقصور في حل

<sup>(1)</sup> السجل القومي ، المشار اليه سابقاً ص 159 .

المشكل الديمقراطي سواء في الديمقراطيات التقليدية الراسمالية التي تكتفي بالنص على حقوق وحريات للافراد في القوانين او في الديمقراطيات الماركسية التي، ترى ان الديمقراطية تتوقف على تمكين العاملين من المشاركة في تسيير شئون الحياة الاقتصادية والسياسية في الجماعة وتزويدهم بالامكانيات التي تتيح لهم هذه القدرة ، في حين ترى النظرية العالمية الثالثة ان الحل ليس بالنصوص القانونية ولا بمشاركة العاملين في الحكم بل بان يصبح الشعب كله هو اداة الحكم وهو صاحب السلطة والسيادة والثروة والسلاح لا يشارك احــد ولا يشاركه فيها احد . يقول المفكر معمر القذافي : « اذا امكن تحويل اداة الحكم من الفرد او الحزب او الطبقة او الجماعة او المكتب او المجلس او اللجنة ، الى الشعب تكون المشكلة قد حلت ، لماذا لانه اذا اصبح الشَعب هو الذي يحكم ، لم يعد هناك صراع بين جهة واخرى . لم يعد هناك صراء على السلطة ، لان الشعب بكامله

اصبح هو السلطة (١).

ترتيبًا على ما تقدم ، الذي يتخلص في ان كافة الانظمة السياسية في العالم الان هي نتاج صراع ادوات الحكم على السلطة ، يتضح ان الصراع الطبقي هو الاطار الـذي تدور في محيطـه نظـرية التنـظيم السياسي كتنظيم لسلطة الحكم في الكتاب الاخضر فقد جاء فيه بهذا الخصوص : « ان القاعدة المادية للمجتمع غير ثابتة لانها ايضا اجتاعية من جانب اخر . ان اداة الحكم للقاعدة المادية الواحدة في المجتمع ربما تستقر الى حين ولكنها تتعرض للزوال بمجرد توليد مستويات مادية واجتماعية جديدة من ذات القاعدة المادية الواحدة . . . ومجمل القول ان محاولات توحيد القاعدة المادية للمجتمع من اجل حل مشكلة الحكم او حسم الصراع لصالح حزب او طبقة او طائفة . . . ان تلك المحاولات جميعها

<sup>(1)</sup> السجل القومي ، المجلد السنوى السابع ص 160 .

بائت بالفشل . « ن » .

وهكذا تصل النظرية العالمية الثالثة الى ان كل المحاولات التي جرت في السابق لم تنجح في حل اسباب الصراع .

والملاحظ ان انظرية العالمية الثالثة تتبع للوصول الى تحقيق اسسها سنة التدرج ، في الانتقال الى الجماهيرية . يتضح ذلك من انبان قادة الثورة بسياسة التدرج ، فحتى الانتقال من الثورة الى الدولة في المرحلة الاولى للثورة في الايديولوجية اللبية ، لا بد ان يتم تدريجيا ، ويمرحلة انتقالية . يقول في هذا المفكر معمر القذافي : « . . . يجب ان يكون واضحا لديكم ان المرحلة الانتقالية . . . لا بد ان تمتد عشرات السنين ، وان مرحلة الانتقال يتودها جيل او اكثر ، وليس بمجلس ولا

 <sup>(1)</sup> من الفصل الاول من الكتاب الاخضر ، الجنزء الاول حل مشكل الديمقراطية .

فرد، ان المرحلة الانتقالية هذه لا تعنى الدكتاتورية . . . ولا تعنى ان يحكم نيابة عن الشعب ، بل هي المدة التي تستغرقها عملية البناء المادي والمعنوي استكها لا للشكل والمحتوى للمجتمع الجديد . . . هي المدة التي لا بد ان نصل في نهايتها الى اتمام عملية البناء الثوري ليبدأ بعدها التطور الطبيعي العادي (۱۱) . ووفقا للقاعدة الاقتصادية في حل مشكل الديمقراطية فان القاعدة الطبيعية هي القاعدة السليمة التي لا مفر من العودة اليها في حل المشكل الاقتصادي حلانهائيا .

ومع ما تقدم فان ما يميز المرحلة الانتقالية - في الايديولوجية الليبية الشورية - هو انه سيزج فيها بالشعب ثوريا ليارس الديمقراطية الشعبية الجديدة ، وان يتم مع نهايتها بناء الاساس النهائي للحكم الشعبي ،

 <sup>(1)</sup> من خطاب العقيد معمر القذافي في العيد السادس لثورة الفاتح من سبتمبر ، الذي القاه في اول سبتمبر 1975 م راجع السجل القومي المجلد السنوى السابع ص196 ، 199 .

وان يتم ذلك بالشعب وليس نيابة عن الشعب . ويقول المفكر معمر القادافي : « ان المرحلة الانتقالية ليست اختبارا اراديا منا ولكنها مترتبة بالضرورة على قيام الشورة . . . ما الممت هناك ثورة ، اذن هناك تحول ثورى . . . انتقال من هذا الواقع الى ذلك الوضع الذي نريده من المجتمع الذي يتحول ثوريا ، الى المجتمع الذي يتطور تدريجيا »(۱) .

ويقول المفكر معمر القذافي ، ان المرحلة الانتقالية هي مرحلة بناء الديمقراطية الشعبية الجديدة للشعب الليبي وفق النظرية العالمية الثالثة ، وهذه النظرية الجديدة تقوم على اساس سلطة الشعب دون نيابة او تمثيل ، اي ان تقوم الديمقراطية المباشرة والوسيلة الوحيدة

<sup>(1)</sup> من خطاب العقيد معمر القائم في العيد السادس لثورة الفاتح من سبتمبر ، الذي القاه في اول سبتمبر 1975 م راجع السجل القومي المجلد السنوي السابع ص196 ، 199 .

لاقامتها هي المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (١) .

يقول مؤسس النظرية موضحا طبيعة المرحلة الانتقالية: « ان المجتمع الشعبى الديمقراطى لا يمكن الوصول اليه الا اذا مارس افراد الشعب الليبى التجارب الشعبية للديمقراطية من الان. ان المجتمع الديمقراطى الشعبى الذى لا بد ان نصنعه بارادتنا الحرة ولا يمكن العجيمة ولا يمكن الوصول اليه الا اذا مارس كل فرد منكم التجربة الشعبية الديمقراطية اعتبارا من الان ، لانه بمجرد نجاح التجربة الشعبية الديمقراطية الجديدة تنتهى المرحلة الانتقالية ويستقر المجتمع على الاسس الديمقراطية الخديدة ألشعبية المجتمع على الاسس الديمقراطية الشعبية المجتمع على الاسس الديمقراطية الشعبية الجديدة ن

اذن غاية المرحلة الانتقالية في الايديولـوجية الشورية

<sup>(1)</sup> من الفصل الأول من الكتاب الاخض.

<sup>(2)</sup> من خطاب المفكر معمر القذافي في العيد السادس للثورة . المصدر السابق ص 201 .

الليبية هي اقامة الاسس الديمقراطية الشعبية في صورة المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية باعتبارها الشكل النهائي للديمقراطبة ، لانه وفقا للنظرية العالمية الثالثة ليس بعد ذلك الا الفوضي والغوغائية(۱) . اذ باقامة الديمقراطية في صورتها الجهاهيرية تختفي الحكومة وتقوم سلطة الشعب وتمتلك الجهاهير كل الامكانيات التي تمتلكها الحكومات اليوم وتودع تلك الامكانيات والسلطات في المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية التي ينضوي تحت فروعها كل الجهاهير.

وترتباعلى ما تقدم فالحريات فى النظرية العالمية الثالثة ليست مجرد نصوص تقر بها الدولة وتلتزم باحترامها وعدم المساس بها ، وانح لا بد من اسنادها الى قاعدة اقتصادية مادية تعطى الفرد القدرة على ممارستها . على ان تكون

<sup>(1)</sup> من حديث المفكر معمر القذافي في الندوة العالمية حول « الكتاب الاخضر » بجامعة قاريونس في اول اكتوبر 1979 . السجل القومي ، المجلد السنوى الحادي عشر صفح 221 .

تلك المهارسة في المرحلة الانتقالية ، وحتى تحقيق النظام الجهاهيرى الاشتراكي ، منسجمة مع مقتضيات التطور في جدلية الصراع لصالح الجهاهير ومسيرتها الحتمية صوب ازالة استغلال الفرد ، وبالتالي تمارس في اطار المضمون السياسي والاقتصادي الذي حددته النظرية العالمية الثالثة لحل مشكل تطبيق الديمقراطية وتحقيق الجهاهيرية .

## المطلب الثاني نظرية السيادة

استحدث مؤسس النظرية العالمية الثالثة مفهوما جديدا للديمقراطية ، كها قدمنا الامر الذي استتبع وضع نظرية للسيادة تتفق والأسس التي أقام عليها المفهوم الجديد للديمقراطية .

ومع ان النظرية العالمية الثالثة تتفق مع النظريتين

السابقتين ـ الـراسهالية التقليدية والماركسية ـ في تقـرير مبدأ «سيادة الشعب » لكنها امتازت عنهما في تحديدها لمفهوم الشعب السيد يتسع ليتفق والمبادي التي تستند اليها. ففي حين ياخذ الشعب في النظرية التقليدية للسيادة معنى مجردا يختلف نطاقه ضيقا واتساعا حسب التيار السياسي السائد ( وفقا لمصالح البرجوازية المالكة للقوى الاقتصادية) ، وأنه في النظرية الماركسية ياحذ مفهوما ينبثق من نظرية الصراع الطبقي مستندا على قاعدة الماركسية المادية الجالية ، حيث يتبلور ذلك المفهوم في مبــــدأ سيادة الشعــب العامـــل وبالتحـــديد في سيادة البر وليتاريا ، فأنه في النظرية العالمية الثالثة يأخذ مفهوماً أكثر شمولاً حيث كي الليبيين اعضاء في المؤتمرات الشعبية باعتبارها القاعدة الاساسية لتحقيق الديمقراطية المباشرة ، التي تتيح لافراد الشعب ممارسة السيادة . يقول المفكر معمر القذافي: «كل الليبيين اعضاء في المؤتمرات ».

ان كل الشعب الليبي الان مقسم الى مؤتمرات شعبية فكل الليبين والليبيات منضمين الى مؤتمرات شعبية (١) » .

ويستند المفكر في نظريت الى حتمية مآل الصراع الناشيء من التحكم في حاجات الانسان ، فهو يرى انه في خاتمة المطاف ينقسم المجتمع الى فريقين متصارعين : اقلية سائدة تتحكم في حاجات الانسان ، واغلبية تعانى من استغلال الاقلية وتحكمها في حاجاتها الضرورية . والاغلبية اذ تعانى من استغلال الاقلية وتفتقر الى الحرية في ظل حكمها ، فتناضل من اجل الفوز بحريتها ، في ظل حكمها ، فتناضل من اجل الفوز بحريتها ، يقول المفكر : « ان حرية الانسان ناقصة اذا تحكم اخر في حاجت ، فالحاجة قد تؤدى الى استعباد انسان لانسان ، والاستغلال سببه الحاجة ، فالحاجة مشكل

<sup>(1)</sup> راجع حديث القائد عن عملية التصعيد لقيادات المؤتمرات الشعبية الاساسية في 7 / 2 ك 78 م السجل القومي ، المجلد السنوي التاسع ص

حقيقى ، والصراع من تحكم جهة ما في حاجات الانسان » .

« ان الحل النهائي هو الغاء الاجرة ، وتحرير الانسان من عبوديتها ، والعودة الى القواعد الطبيعية التي حددت العلاقة قبل ظهر ر الطبقات واشكال الحكومات والتشريعات الوضائية » .

والحل هو: « أن لكل عنصر من عناصر الانتاج حصة في هذا الانتاج() . . .

واستنادا الى نظرية معمر القذافى « فى الحاجة تكمن الحرية » فانه يرفض انتقال ملكية ادوات الانتاج ووسائله المادية الى الشعب كحل للمشكل الاقتصادى ـ الذى افشل الديمقراطية فى التطبيق التقليدى ـ لان ذلك لا يحل مشكل حق العامل فى الانتاج ذاته . ويبرر ذلك بقوله :

<sup>(1)</sup> من الفصل الثاني مر الكتاب الاخضر «حل المشكل الاقتصادي » الركن الاقتصادي للظرية العالمية الثالثة .

« اذا افترضنا ان السلطة السياسية والمحتكرة للملكية هي سلطة كل الناس اى : انها سلطة الشعب بكامله يمارسها عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات المهنية ، وليست سلطة طبقة واحدة ، او حزب واحد او مجموعة احزاب ، او سلطة طائفة او قبيلة او عائلة ، او فرد ، او اى نوع من السلطة النيابية ، ومع هذا فان ما يعود على العاملين مباشرة من حيث مصالحهم الخاصة في شكل اجور او نسبة من الارباح او خدمات اجتاعية هو نفسه الذى يعود على العاملين في المؤسسة الخاصة : اى نفسه الذى يعود على العاملين في المؤسسة الخاصة : اى ان كلا من العاملين في المنشأة العامة ، والمنشأة الخاصة هم اجراء رغم اختلاف المالك .

وعليه فان التطور الذي طرأ على الملكية من حيث نقلها من يد الى يد لم يحل مشكلة حق العامل فى الانتاج ذاته الذي ينتجه مباشرة ، وليس عن طريق المجتمع او مقابل اجر ، والدليل على ذلك هو ان المنتجين لا يزالون اجراء برغم تبدل اوضاع الملكية .

وانسجاما مع الغاية من انشاء المجتمع الاشتراكى الجديد الذى ينتفى فيه التحكم في الحاجات الانسانية ، حيث ان اشباع الحاجات يتم دون استغلال او استعباد الغير ولذا فالانسان في المجتمع الجديد اما ان يعمل لنفسه لضهان حاجاته المادية او يعمل لمؤسسة اشتراكية يكون شريكا في انتجها او ان يقوم بخدمة عامة للمجتمع ويضمن له المجتمع حاجاته المادية() .

وهنا نجد الاخلاف كبيربين النظرية العالمية الثالثة والنظرية الماركسية في السيادة . ففى الماركسية نجد مؤسسها اوصلته قاعدة الصراع الطبقى الى حتمية معينة تتمثل في اعطاءه الدور الاساسى في ممارسة مظاهر السيادة ، فقد اعن ماركس صراحة الطابع الطبقى للسلطة السيادية في دولة البروليتاريا ، وبالتالى فان نظريته في سيادة العبقة البروليتارية لا تختلف عن النظرية

<sup>(1)</sup> راجع الفصل الثاني من الكتاب الاخضر « حل المشكل الاقتصادي » تحت عنوان « في الحاجة تَمن الحرية » .

التقليدية التي يستتبع تطبيقها في ظل الحكم البرجوازي استئثار طبقة واحدة ( البرجوازية ) بالسيادة من حيث الواقع . وان كانت الطبقة حائزة السيادة في النظرية الماركسية اكثر اتساعا منها في النظرية التقليدية . اما السيادة في المجتمع الجهاهيري وفقا للنظرية العالمية الثالثة فانها لجميع افراد الشعب اصحاب الحق والمصلحة في الثورة وليس للعهال فقط او لطبقة الراسهالية فقط .

هذا وتتسم السيادة في النظرية العالمية الثالثة بطابع « اجماعي » بمعنى انها ترفض الكثرية الحيزبية كاداة للحكم ، وحكمة ذلك انه في اطار المجتمع الجماهيري القائم على مجموع افراد الشعب اصحاب الحق والمصلحة في الثورة ، ذات المصالح والوجدان المتاثل فانه ينتفى كل مبرر للكثرية ولاحتى لفكرة الحزبية في صورة التنظيات الشمولية خاصة وان النظرية العالمية الثالثة تعلن انها ترشد الى المعرفة الصحيحة لقوانين التطور نحو المجتمع الجاهيري ، تلك المعرفة التي جعلتها تنادى بسيادة المجاهيري ، تلك المعرفة التي جعلتها تنادى بسيادة

الجماهير ، وبالتالى فان السماح بالتعدد العقائدى ينطوى على اهدار لقوانين التطور . ومن هنا كانت السلطة والسيادة اجماعية شمولية ولكنها تتسع للمناقشة دون المعارضة الهدامة . يقول المفكر معمر القذافى : « ان النقد من اجل انجاز عملية التحول الثورى بنجاح ، هو نقد مطلوب وبباح . . اما النقد التشكيكي لهذه العملية ، هو نقا مرفوض ، ومجرم لانه هدام .

ان المعارضة اللاسلوب الذي يعرقل عملية التحول الثوري هي المعارضة المطلوبة والمباحة . . . اما معارضة عملية التحول ذاتها هي المعارضة المحرمة . .(١) » .

ونرى النظرية العالمية الثالثة ان ما تقرره يحقق لاول مرة في تاريخ الاسانية سيادة الشعب ، الذي يمارس الحكم بوساطة الاساليب الديمقراطية المباشرة ، حيث

<sup>(1)</sup> من الخطاب التاريحي في احتفالات العيد السادس للشورة . السجل القومي ، المجلد السنوي السابع ص202 .

المؤتمرات الشعبية الاساسية هي التي تقرر واللجان الشعبية هي التي تنفذ قرارات المؤتمرات الشعبية التي تضم جميع ابناء الشعب . والشعب هو الذي يراقب جميع تلك اللجان الشعبية ويمارس دكتاتوريته عليها . يقول مؤسس النظرية العالمية الثالثة موضحا طبيعة هذه السيادة التي تمارسها المؤتمرات الشعبية: « هذه دكتاتورية للشعب وليست لطبقة ، وليست دكتاتورية البر وليتاريا ، ولا دكتاتورية الجيش ، ولا دكتاتورية اية جهة من الجهات ، دكتاتورية الشعب ، ولما تكون دكتاتورية الشعب معناها الديمقراطية . . لانه ليس هناك جهة احرى خارج الشعب تمارس عليها الدكتاتورية ، وانما الشعب بالنسبّة للناس الذين يقومون بخدمته لا بد ان يمارس عليهم دكتاتوريته ، والا تنقلب الاية بان القلة من الموظفين والتكنوقراط والباشوات والخواجات هؤلاء هم الذين يمارسون بعد ذلك الدكتاتورية على الشعب مثلها كانت قبل الثورة . (١) » .

وهـكذا فالسيادة في الديمقراطية الجـديدة ، لدى مؤسس النظرية العالمية الثالثة تستخدم في تقويض علاقات الانتاج القديمة فتعطى لكل عنصر من عناصر الانتاج قيمته وفي مقدمتها العنصر الانساني وتهـدم العلاقات القائمة على الاستغلال الطبقي وتحكم البعض في حاجات الاخرين . ومن ثم تنصهر الطبقات في بوتقة المجتمع الاشتراكي الجـديد ، وينشأ مجتمع خال من العناصر القديمة للصراع من اجل اشباع الحاجات فيزول كل وجود طبقي يقوم المجتمع الجماهيري الاشتراكي . وترتيبا على تلك الخصائص تخلص النظرية العالمية الثالثة الى القول باصالة التنظيم السياسي الجماهيري .

<sup>(1)</sup> من حديث القائد في اجتاعات اللجنة الشعبية للعدل في 19 شوال 1388 اللوافق 10 / 9 / 1979 م . السجل القومي ، المجلد الحادي عشر ص 86

# المبحث الثانى الاساس الاقتصادى للتنظيم السياسي في النظرية الثالثة

سبق ان بحثنا في الاساس الاقتصادي في الايديولوجية الثورية الليبية قبل ظهور الركن الثاني للنظرية العالمية الثالثة «حل المشكل الاقتصادي» وعلمنا ان الاعلان الدستوري الصادر عام 1969 م حدد الاطار الذي اعلنت عنه قيادة الثورة منذ البدء للقاعدة الاقتصادية للتنظيم السياسي الليبي، والذي جاء في مقدمته: «باسم الارادة الشعبية التي عبرت عنها القوات المسلحة في الفاتح من سبتمبر 1969 والتي اطاحت بالنظام الملكي واعلنت . . . وهماية لثورته وتدعيا لها حتى تسير نحو تحقيق اهدافها في الحرية والاشتراكية والوحدة» .

كذلك جاءت المادة السادسة من الاعلان الدستوري

المذكور معلنة عن عزم قيادة الشورة في اقامة قاعدة اقتصادية للتنظيم السياسي تستند الى الاشتراكية ، فقد جاء نص المادة مؤكدا الاساس الاقتصادي الاشتراكي بقوله: « تهدف الدولة الى تحقيق الاشتراكية وذلك بتطبيق العدالة الاجتاعية التي تحظر اي شكل من اشكال الاستغلال.

وتعمل الدولة ـ عن طريق اقامة علاقات اشتراكية في المجتمع ـ على تحقيق كفاية في الانتاج وعدالة في التوزيع . بهدف تذويب الفوارق سلبيا بين الطبقات والوصول الى مجتمع الرفاهية مستلهمة في تطبيقها للاشتراكية تراثها الاسلامي العربي وقيمه الانسانية وظروف المجتمع الليبي » . تأسيسا على ذلك فان مكانة الفرد ودوره في مجتمع الثورة يتحدد في ضوء القواعد التي اعلن عنها الاعلان الدستورى خاصة ما

<sup>(1)</sup> الموسوعة ، مصدر سابق ص8 .

نصت عليه المادة (8) من ان: « الملكية العامة للشعب اساس تطوير المجتمع وتنميته وتحقيق كفاية في الانتاج، والملكية الخاصة الغير مستغلة مصونة، ولا تنزع الا وفقا للقانون » (1).

وملخص ما تقدم ان القاعدة الاقتصادية للتنظيم السياسي الليبي في المرحلة الاولى السابقة على ظهور «حل المشكل الاقتصادي» ارتكزت على الملكية العامة للشعب والملكية الخاصة الغير مستغلة على اساس من التعاون حيث تضع الدولة نظاما للتخطيط القومي الشامل اقتصاديا واجتاعيا وثقافيا ، ويراعي في توجيه الاقتصاد الوطني التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية .

اما القاعدة الاقتصادية في النظرية العالمية الثالثة فانها

<sup>(1)</sup> السجل القومى ، المجلد السنوى السابع ص 72-82 . راجع ايضا الجزء الثاني من الكتاب الاخضم .

تختلف عن المضمون الذي كان لها في المرحلة الاولى كما سنوضح فيما يلي .

ينطلق مؤسس النظرية الثالثة في جانبها الاقتصادي من نقده للاشتراكة التقليدية ووسائلها باعتبارها لا يمكن ان تخلص الانسان من ضغوط الحاجة ، فلا تحديد الملكية بحد اعلى ولا تحديد الدخل ولا مشاركة العمال في الأرباح والادارة ولا ملكية الدولة لوسائل الانتاج الرئيسة يمكن ان يحل الشكل الاقتصادى . فبالرغم من التطورات الهامة التي حدثت في طريق حل المشكل الاقتصادى ، ذلك المشكل الذي يتميز بتمركزه في مشكل العمل واستغلال لراسهالي (سواء كان فرد او هيئة او الدولة ) للعامل فن تلك التطورات التي انصبت على الاجرة او الملكية لم تحل المشكل الاقتصادى .

يقول الكتاب الاخضر في ذلك : « ان المحاولة التي انصبت على الاجور ليست حلا على الاطلاق وانما هي

محاولة تلفيقية واصلاحية اقرب الى الاحسان منها الى الاعتراف بحق للعاملين ، لماذا يعطى العاملون اجرة : لانهم قاموا بعملية انتاج لصالح الغير الذى استاجرهم لينتجوا له انتاجها اذن هم لم يستهلكوا انتاجهم بل اضطروا للتنازل عنه مقابل اجرة والقاعدة السليمة هى :

« الذي ينتج هو الذي يستهلك » .

كذلك فان التطور الذى طرأ على الملكية من حيث نقلها من يد الى يد لم يحل مشكلة حق العامل فى الانتاج ذاته الذى ينتجه مباشرة ، وليس عن طريق المجتمع او مقابل اجرة . والدليل على ذلك هو ان المنتجين لا يزالون اجراء رغم تبدل اوضاع الملكية .

ان الحل النهائي هو الغاء الاجرة وتحرير الانسان من عبوديتها والعودة الى القواعد الطبيعية . .

ان القواعد الطبيعية انتجت اشتراكية طبيعية قائمة على المساواة بين عناصر الانتاج وحققت استهلاكا

متساويا تقريبا لانتاج الطبيعة بين الافراد ، اما عمليات استغلال انسان لانسان واستحواذ فرد على اكثر من حاجته من الثروة هي ظاهرة الخروج عن القاعدة الطبيعية() .

من ثم فان النظرية العالمية الثالثة لم تكتف في حلها للمشكل الاقتصادى بمعالجتها لمشكل الملكية ، والعمل والاجر ، كاحد عناصر الانتاج ، كها فعلت النظريات السابقة بل عالجت ايضا مشكل الانتاج نفسه ، فذهبت الى ان لكل عنصر من عناصر الانتاج حصة في هذا الانتاج . اى ان العمل الانساني احد العناصر الثلاث الرئيسة لعملية الانتاج ، وانه يجب ان ياخذ كامل الرئيسة لعملية الانتاج ، وانه يجب ان ياخذ كامل واستكها لا لجزء منها حتى يتحرر العامل من العبودية ، واستكها لا لجوانب، ذلك التحرر للعامل تعتقد النظرية العالمية الثالثة ان « في الحاجة تكمن الحرية » وحتى

<sup>(1)</sup> من الفصل الثاني لمكتاب الاخضر.

تتحقق تلك الحرية مكتلمة ، تنادى النظرية بكفالة التنظيم السياسى لجميع الحاجات الاساسية للفرد واشباعها . وتعتبر المسكن والمعاش والمركوب والارض (بالنسبة للمزارع) ، كلها حاجات أساسية . ذلك لأن غاية المجتمع الاشتراكى الجديد الذى تتصوره النظرية العالمية الثالثة ، هى تكوين مجتمع سعيد ، لانه حر ، وهذا لا يتحقق الا باشباع الحاجات المادية والمعنوية للانسان ، وذلك بتحرير هذه الحاجات من سيطرة الغير وتحكمه فيها .

فى نطاق هذا الهيكل والهدف العام للقاعدة الاقتصادية فى النظرية العالمية الثالثة يمكن التمييز وفقا لما جاء بها وفى شروحها بين شكلين للملكية : ملكية اشتراكية ، وملكية فردية .

## اولا \_ الملكية الاشتراكية :

يقول الكتاب الاخضر: ان غاية المجتمع الاشتراكي

الجديد هي تكوين مجتمع سعيد ، لانه حر ، وهذا لا يتحقق الا باشباع الحاجات المادية والمعنوية للانسان ، وذلك بتحرير هذه الحاجات من سيطرة الغير وتحكمه .

وهكذا ربطت النظرية بين حرية الفرد والمجموع وبين اشباع الحاجات ، كالسكن والمأكل والملبس والمركوب ، ولذلك تقرر ان اشباع الحاجات ينبغى ان يتم دون استغلال او استعباد الغير . ومن ثم فان النشاط الاقتصادى هو نشاط انتاجى من اجل اشباع الحاجات المادية والمعنوية وليس من اجل الربح للادخار الزائد عن الحاجات . وهذا النشاط بصورة رئيسة يتمثل فى مؤسسة اشتراكية ملكيتها اشتراكية ، المنتجون فيها شركاء فى انتاجها بدل الملكية الخاصة ( لفرد او للدولة ) وهى فى المرحلة الانتقالية تاخذ احدى صورتين : ملكية الشعب والملكية التعاونية

يقول المفكر معمر القذافي موضحا الطبيعة الجديدة

هذه الملكية: « الملكية بتعود للشعب الليبى ، حتى تتحقق مقولة الشروة بيد الشعب ، ولما تصبحوا متساوين ، وما فيش واحد منكم يخدم عند واحد ، وما فيه واحد عبد عند واحد اخر ، وما فيه واحد محتاج للاخر ، في ذلك الوقت تصبحون احرار وتصبحون متساوين في المؤتمرات الشعبية وفي اللجان الشعبية () .

## ثانيا: الملكية الفردية:

وهى اقل حجها من الاولى وتنقسم بدورها الى شكلين : ملكية شخصية وملكية خاصة ، اما النوع الاول فيحمل طابعا استهلاكيا محضا في حين النوع الثاني يعد مصدرا للدخل بالنسبة لمن يعمل لحسابه ، اى ان مناط شرعية هذه الملكية الفردية محكوم بالمبدأ الوارد في الفصل

 <sup>(1)</sup> من خطاب المفكر معمر القذافي في المولد النبوى الشريف 12 ربيع الاول.
 1398 هـ 19 / 2 / 78 السجل القومي ، المجلم السنوى التاسع ص
 494 .

الثانى من الكتاب الاخضر: « ان الغاية المشروعة للنشاط الاقتصادى للافراد هى اشباع حاجاتهم فقط» و « ان اشباع الحاجات ينبغى ان يتم دون استغلال او استعباد الغير».

ووفقا لما تقرره النظرية العالمية الثالثة فان الانسان في المجتمع الاشتراكي الجديد ، اما ان يعمل لنفسه لضهان حاجاته المادية او ان يعمل لمؤسسة اشتراكية يكون شريكا في انتاجها او ان يقوم بخدمة عامة للمجتمع ويضمن له المجتمع حاجاته المادية() .

اذن ليس الحرية لدى مؤسس النظرية الجديدة مجرد قيمة معنوية تتضمها النصوص القانونية ، وانما هي جزء من وجود الفرد الاجتاعي ، تتحقق بالاضافة الى ضمانها في النصوص بان توفر للفرد الامكانيات المادية اللازمة

<sup>(1)</sup> من خطاب المفكر معمر القذافي في العيد الثامن للشورة 1977 م السجل القومي المصدر السابق ص96 .

للاشباع الفعلى للحرية .

يقول المفكر معمر القذافي مؤكدا وموضحا الارتباط الحتمى بين جناحى الديمقراطية (السياسي، والاقتصادي الاشتراكي):

« اقول ان المؤتمرات الشعبية مثلا تبقى حلا فوريا للمشكل الديمقراطى ما لم يحل المشكل الاقتصادى . ولكى تكون المؤتمرات الشعبية هى الصورة الحقيقية للديمقراطية الشعبية لا بد از، يحل المشكل الاقتصادى ايضا في هذا المجتمع الجهاهيرى . اذا كان هذا الدى امامى مؤتمر شعبى يبدو من الناحية الشكلية الناس فيه متساوون ، كل الكراسي تشبه بعضها والناس متساوون في جلوسهم وليس لأحد الحق ان يمنع واحد من الحديث او من دخول المؤتمر الشعبى والجلوس في اى كرسي يريده ، هذا من الناحية الشكلية الناس متساوون . . . .

هؤلاء الاشخاص هم عمال ، رغم هذا التساوى المظهري بينهم ولكنهم في الواقع ليسوا متساوين . . . » . وكذلك الامر بالنسبة للعلاقة بين التجار والمستهلكين ، وصاحب العمارة مع سكانها . وهكذا تنتهي النظرية العالمية الثالثة الى انه : « عندما تنتهى هذه العلاق ت الظالمة بين الافراد تصبح الديمقراطية حقيقية . . هذه هي الحلول الجذرية . . طبعا هذا ينطبق على الارض « الارض ملك للجميع وليست ملكا لاحد » ، « البيت لساكنه » « وانهاء الاتجار والاجرة والايجار ونهاء ارباب الاعمال . . . اذا تساوى الناس هكذا ، اقصد ان قيام الديمقراطية الشعبية يرتبط بها اشد الارتباط او ان اساسها هو حل المشكل الاقتصادى (١) ».

<sup>(1)</sup> بيانات وخطب واحاديث العقيد معمر القذافي . السجل القومي ، المجلد السنوى الحادي عشر ص 221 ، 323 .

المبحث الثالث الاسلوب السياسي للديمقراطية في

# النظرية العالمية الثالثة

يرتكز المفهوم الليبي الجديد في النظرية العالمية الثالثة للديمقراطية ، فضلا عن القاعدة الاقتصادية الاشتراكية الجديدة انفة البيان ، الى قاعدة سياسية يرى فيها مؤسس النظرية المفكر معمر القذافي خير وسيلة لقيام الجهاهير بهارسة السلطة . وتنبثق هذه الركيزة للتنظيم السياسي للديمقراطية في مفهوم النظرية الثالثة بما دونه المفكر معمر القذافي في الفصل الاول من الكتاب الاخضر «حل القذافي في الفصل الاول من الكتاب الاخضر «حل مشكل الديمقراطية \_ سلطة الشعب » الركن السياسي للنظرية العالمية الثالثة وفيه نجد المؤسس لم يقنع بمجرد تحقيق المساواة في المراكز الاقتصادية بين الافراد ولكنه

اضاف إلى ذلك ضرورة ازالة الوساطة بين الحاكم والمحكومين وتعميق ممارسة الجماهير للسلطة مباشرة. فقد تبنى اسلوب الديمقراطية المباشرة يقول الكتاب الاحضر: « ليس للديمقراطية الا اسلوب واحد . . . ليس لسلطة الشعب الا وجه واحد ولا يمكن تحقيق السلطة الشعبية الانكيفية واحدة . . . وهي المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( فلا ديمقراطية دون مؤتمرات شعبية ) واللجان في كل مكان(١) ». كذلك فقد سجلت هذا الاسلوب العديد من خطب المؤسس واحاديثه وبياناته ، من ذلك نجده يصف الاسلوب الغسر مباشر المتمثل في المجاس النيابية ، بانها انظمة دكتاتورية القلة ، وإنها تزييا للديمقراطية الحقيقية . فمن الاسس الجوهرية التي تقوم عليها الديمقراطية في النظرية الجديدة

<sup>(1)</sup> من الفصل الاول من الكتاب الاخضر ، تحت عنوان « اللجان في كل مكان » .

انه « لا نيابة عن الشعب ، والتمثيل تدجيل » وان « النظم النيابية حل تلفيقي لمشكل الديمقراطية ، المجلس النيابي يقوم اساسا نيابة عن الشعب وهذا الاساس ذاته غير ديمقراطي ، لان الديمقراطية تعنى سلطة الشعب لا سلطة نائبة عنه » .

وهكذا يقدم الكتاب الاخضر الحل لمشكل تطبيق الديمقراطية كنظام للحكم حيث يقدم نظرية جديدة لتطبيق الاسلوب المباشر للديمقراطية ، يقوم على اساس سلطة الشعب نفسه لا سلطة نائبة عنه . تلك الوسيلة هي المؤتمرات الشعبية كاسلوب وحيد للديمقراطية الشعبية للعمل السياسي ، حيث يقوم الشعب من خلال مؤتمرات الشعبية التي تضم جميع افراد الشعب باتخاذ القرارات وتشرف على تنفيذها وتوجيه العمل السياسي . يقول الكتاب الاخضر موضحا الاسلوب السياسي للمارسة الديمقراطية : « يقسم الشعب الى مؤتمرات شعبية الديمقراطية : « يقسم الشعب الى مؤتمرات شعبية الساسية ويختار كل مؤتمر لجنة لقيادته ، ومن مجموع

اللجان تتكون مؤتمرات شعبية غير الاساسية . لكل منطقة . . ثم تختار جماهير تلك المؤتمرات الشعبية الاساسية لجانا شعبية ادارية لتحل محل الادارة الحكومية فتصبح كل المرافق في المجتمع تدار بواسطة لجان شعبية ، وتصير الحجان الشعبية التي تدير المرافق مسؤولة امام المؤتمرات الشعبية الاساسية التي تملى عليها السياسة وتراقبها في تنفيذ تلك السياسة (١)». ولضمان العمل الديمقراطي الشعبي فان النظرية العالمية الثالثة تمكن الجماهير من السيطرة على مؤسسات الحكم ، وذلك عن طريق اللجان السعبية التي تختارها الجماهير بارادتها الحرة لتسيير مؤسسات الحكم وادارته . واستكمالا لهمذا الاسلوب السياسي المباشر للديمقراطية الشعبية تقيم النظرية تصورها على اساس تعبئة طاقات العمل لفئات الشعب المختلفة ضمن نقاباتها واتحاداتها للدفاع عن

<sup>(1)</sup> من الفصل الاول من الكتاب الاخضر ، الركن السياسي للنظرية العالمية الثالثة .

حقوقها والدفع بمستويات العمل في اطار السلطة الشعبية ، وانه ضمن هذا النسق الديمقراطي تتشكل اداة الحكم الديمقراطي من خلال ما تقرره الديمقراطية الشعبية المباشرة من قيادات سياسية وتنفيذية مهنية تستطيع عن طريق اعهال رأى الجهاهير ان تقود المجتمع دون وصاية او تفريط ضامنة له الاستمرار على اساس ديمقراطي عادل .

وهكذا فالنظرية الثالثة ترفض كل وسائل وادوات الحكم السابقة: الفرد او العائلة او القبيلة او الطبقة او الحزب او المجلس، وتنادى بجعل الشعب نفسه هو اداة الحكم، بان يحكم الشعب نفسه بنفسه مباشرة وذلك بان يقسم الشعب الى مؤتمرات شعبية اساسية، بحيث يكون مجموع هذه المؤتمرات شاملا لجميع ابناء الشعب، وبعد ان يقسم الشعب الى مؤتمرات شعبية اساسية يختار كل مؤتمر شعبى اساسى لجنة قيادية له. ومن اللجان القيادية للمؤتمرات الشعبية الاساسية يؤخذ امين اللجنة او الامين للمؤتمرات الشعبية الاساسية يؤخذ امين اللجنة او الامين

والامينين المساعدين او اي عدد (حسب عدد اي شعب) ليكونو اعضاء في مؤتمر الشعب العام ( المؤتمر القومي العام). يضاف اليهم ممثل عن كل اتحاد او نقابة او مهنة ، اذ داخل المؤتمر الشعبي الاساسي ينقسم الافراد المكونين له الى فئات حسب حرفتهم كعمال ( منتجين ) او طلبة او معلمون . . الخ . كما يضم المؤتمر العام القومي او الشعبي امناء او رؤساء اللجان الشعبية لكل مصلحة او مؤسسة او بلدية . وهكذا يكون مؤتمر الشعب العام قد ضم جميع فئات الشعب المختلفة ومن اللجان الشعبية التي اختارتها الجههير لتنفيذ ارادتها ، وبـذلك تصبـح اداة الحكم هي الشعب الذي حل محل الحزب او الفرد او الطبقة . ومن ثم اذا تحقق ذلك تكون معضلة تطبيق الديمقراطية المباشرة ـ التي جعلت الانظمة تاخذ باسلوب الحكم النيابي \_ قد حلت وانتهى الصراع على السلطة وهو ما تتصوره النظرية الثالثة.

وهنا تفترق النظرية العالمية الثالثية عن النظرية

الماركسية حيث الاخررة تسمح بتقييد الحقوق والحريات ، كما تقيم دكتاتورية طبقة البروليتاريا في المرحلة الانتقالية املا في تحقيق المجتمع المنشود ، اي أنها ( الماركسية ) تضحى بحريات وحقوق جيل في سبيل الاجيال المستقبلة ، اما النظرية العالمية الثالثـة فحتـى المرحلة الانتقالية تعتمد فيها الحرية الشعبية في ممارسة شئون الحكم مباشرة لتدريب الجماهير على الديمقراطية يقول مؤسس النظرية المفكر معمر القذافي: «هذه المرحلة الانتقالية ، هي مرحلة بناء الديمقراطية الشعبية الجديدة للشعب الليبي وفق النظرية العالمية الثالثة وفق مبادى ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ولا نسمح لاية جهة ان تستغل هذه الفترة الانتقالية لقيام دكتاتـورية في البلاد الليبية ولا ان تحكم نيابة عن الشعب الليبي ولا ان تكون مناخا لتسلط عسكري فاشي في البلاد . .

ان المرحلة الانتقالية يجب ان تكون هي المناخ الملائم الاقحام افراد الشعب الليبي في بناء الدولة الشعبية

الديمقراطية . ان المجتمع الشعبى الديمقراطى لا يمكن الوصول اليه الا ادا مارس افراد الشعب الليبي التجارب الشعبية للديمقراطية من الان .

ان المجتمع الديمقراطى الشعبى الذى لا بد ان نصنعه بارادتنا الحرة ، لا يمكن تحقيقه ولا يمكن الوصول اليه ، الا اذا مارس كل فرد التجربة الشعبية الديمقراطية اعتبارا من الان ، لانه بمحرد نجاح التجربة الشعبية الديمقراطية الجديدة تنتهى المرحلة الانتقالية ويستقر المجتمع على الاسس الديمقراطية الشعبية الجديدة(۱) » .

واستنادا الى الاسس السياسية والاقتصادية للديمقراطية في النظرية العالمية الثالثة فقد حدث تحول كبير في طبيعة ودور التنظيم الشعبي السياسي . ففي حين كان التنظيم الشعبي السياسي ، الممثل في الاتحاد

<sup>(1)</sup> من خطاب المفكر معمر القذافي في العيد السادس للشورة . السجل القومي ، المجلد السادس ص 201 .

الاشتراكي العربي ، يضم مجموع الناحبين في البلاد فقط من قوى الشعب العاملة \_ من فلاحين وعمال وجنود ومثقفين وراسمالية وطنة \_ باعتباره اداة تحالف قوى الشعب تلك التي تستخدمها تنظماته في ممارسة العمل السياسي باسلوب الديمقراطية المباشرة كلم تيسر ذلك ، اى ان الاداة الشعبية ( الاتحاد الاشتراكي ) لم تكن تضم كل الشعب . بينا في المرحلة التالية التي اعلنتها النظرية الثالثة وفي التنظيم السياسي الشعبي الجديد ، فانه يشمل جميع افراد الشعب ، فالعضوية في المؤتمرات الشعبية الاساسية طبيعية وليست محل اختيار ١١٠ . كما كان الحال في التنظيم الشعبي السياسي في صورة الاتحاد الاشتراكي .

<sup>(1)</sup> يقول فى ذلك المفكر معمر القذافى : بعد ان يقسم الشعب الى مؤتمرات شعبية اساسية وكافة المواطنين فى المؤتمرات الاساسية مسجلين مثلها نسجل المولود فى البلدية ، لان هذا حق وواجب . من واجبك ان تبنى بلدك بهذا الشكل ومن حقك ان تسهم فى صنع مستقبل بلدك كفرد وبالتالى لا بد ان تكون عضوا فى المؤتمر الشعبى الاساسى والمسألة ليست اختيارية . للمزيد راجع : السجل القومى المجلد السنوى السابع ص 162 .

يقول المفكر القذافي موضحا الفرق بين التنظيم الشعبي قبل ظهور حل المشكل الديمقراطي في النظرية العالمية الثالثة وبعده في التجربة الديمقراطية الشعبية الجديدة: « إن التنظيم المائم الان يختلف تماما عن الاتحاد الاشتراكي الذي كان موجودا قبل بناء التجربة الديمقراطية الشعبية الجديدة . الاتحاد الاشتراكي كان قائها عَلَى اساس شروط معينة ، ويجمع وفقا لذلك عددا من الناس ، وعددا اخر من الناس خارج التنظيم ، وكانمكوناً من وحدات اساسية على اساس السكن، ووحدات اساسية في محلات العمل ثم مؤتمر المحافظة ثم المؤتمر القومي . . . . ان الاتحاد الاشتراكي بالكيفية السابقة قد فشل . . . وما انتم فيه الان مختلف تماما . . . فقد اصبح الان تنظيما جماهيريا شعبيا . . كل الجماهير الان معبأة في المؤتمرات الشعبية الاساسية وبعدها المؤتمرات الشعبية على مستوى البلديات . . . التنظيم السياسي الان هو المؤتمرات الشعبية الاساسية

والمؤتمرات الشعبية على مستوى البلديات » .

وفى محيط الهيكل التنظيمي الذي رسمته النظرية العالمية الثالثة لحل مشكل تطبيق الديمقراطية كنظام للحكم تبنت الاسلوب السياسي المباشر الذي ييسر للشعب القيام بالوظيفة التشريعية والتنفيذية على الوجه التالى:

#### 1 - المؤتمرات الشعبية:

وتمثل المؤتمرات الشعبية الهيئة التشريعية التي تطرح مشروعات القرارات والقوانين العامة التي يتولى مؤتمر الشعب العام او المؤتمر القومي صياغتها ثم يطرحها على اللجان الشعبية لتنفيذها تحت رقابة المؤتمرات الشعبية الاساسية . فكها جاء في الكتاب الاخضر تعد « المؤتمرات الشعبية » . الشعبية هي الوسيلة الوحيدة للديمقراطية الشعبية » . وذلك استنادا الى ان الديمقراطية المباشرة هي الاسلوب المثالي لتطبيق الحكم الشعبي . وحيث ان الشعب اي

شعب، مهما كان صغر حجمه، يستحيل جمعه دفعة واحدة ليناقش شئون، العامة ويقرر سياسته العامة التى تحكم حياته اليومية، فان الحل يكون بتقسيم الشعب الى مؤتمرات شعبية اساسية، ويختار كل مؤتمر لجنة لقيادته، لتسهيل الأمور الادارية، ومن مجموع اللجان تتكون مؤتمرات شعبية غير الاساسية لكل منطقة. ويكون اعضاء قياد ت المؤتمرات اعضاء في المؤتمر القومى العام.

والوسيلة التي ينم بها تكوين لجان المؤتمرات الاساسية وامنائها وامنائها المساعدين بوساطة الاختيار المباشر لهم من قبل الجهاهير في المؤتمر الشعبي الاساسي ، يوضح ذلك مؤسس النظرية العالمية الثالثة بقوله :

يختار المؤتمر الشعبى الاساسى قيادة له . . . لا يختار فردا ولكن يختار لجنة باية طريقة سليمة يتفق عليها الناس الذين في المؤتمر الشعبى الاساسى بشرط ان تكون طريقة

سليمة ومتفق عليها من الجميع وغير قابلة للغش او التزييف او التزوير ، بحيث تكون هذه اللجنة من صنع القاعدة الشعبية فعلا . . . ويحدث نفس الشيء في باقي المؤتمرات وبذلك يكون عندنا لجان قيادية للمؤتمرات الشعبية الاساسية . . . هذه اللجان ناخذ منها امينها او الامين والامينين المساعدين او اى عدد منها حسب عدد اى شعب ، ونضعهم في مؤتمر الشعب العام او المؤتمر القومي العام (۱) » .

وعلى المستوى المهنى يقسم جماهير الشعب فى كل مؤتمر شعبى الى فئات كعمال وطلبه ومعلمون وحرفيون . . الخ كل نقابة او اتحاد للمهنيين او الحرفيين يؤخذ ممثلا لها كعضر فى مؤتمر الشعب العام .

ووفقا لهذا الاسلوب يكون المواطنون جميعا ، بغض

<sup>(1)</sup> راجع : كلمة وحوار المفكر معمر القذافي مع اعضاء الدورة التسييسية الاولى ، المشار اليه سابقا ص 160 وما بعدها .

النظر عن حرفهم ال مهنهم او مستوياتهم الثقافية والمادية اعضاء في المؤتمرات الشعبية الاساسية يناقشون امورهم العامة ويقررون بشأنها ما يرونه . وبذلك يتحقق مقولة ان الشعب اداة الحكم . ويختارون للوظيفة التنفيذية لجانا شعبية لتنفيذ ما يقررونه ، وأما قيادتهم في المؤتمـر القومي العام فيقتصر دورهم على صياغة تلك القرارات في صورتهم النهائية كقوانين عامة . يقول الكتاب الاخضر في طبيعة المؤتمر الشعبي العام: « ان ما تتناوله المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات يرسم في صورته النهائية في مؤتمر الشعب العام الذي تلتقيي فيه قيادات المؤتمرات الشعبية وقيادات اللجان الشعبية وقيادات النقابات والاتحادات المهنية (١٠) .

# 2 \_ اللجان الشعبية :

اما بخصوص السلطة التنفيذية ، تقور النظرية

<sup>(1)</sup> من الفصل الاول من الكتاب الاخضر.

العالمية الثالثة اسلوب اللجان الشعبية كوسيلة بيد الجماهير لتحقيق الادارة الشعبية . فالمؤتمرات الشعبية هي التي تقرر السياسة العامة للحكم الشعبي ثم تحيله عن طريق مؤتمر الشعب العام الى اللجان الشعبية للتنفيذ . يقول مؤسس النظرية في الكتاب الاخضر ، الجزء الاول : « ان ما يتناوله مؤتمر الشعب العام ، الذي يجتمع سنويا ، يطرح بالتالي على المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات ليبدأ التنفيذ من قبل اللجان الشعبية المسئولة امام المؤتمرات الشعبية الاساسية (۱) » .

ويتم تكوين ذلك الاسلوب للادارة الشعبية ( اللجان الشعبية ) بانه في كل منشأة او مؤسسة او مصلحة او قرية او مدينة تتكون لجنة شعبية لادارتها ، تحل محل رئيس المنشأة او مدير المؤسسة او المصلحة ومحل الحاكم المحلى

<sup>(1)</sup> من الفصل الاول من الكتاب الاخضر .

المعين من قبل السلطة المركزية . ولكى يتم الربط بين الاداة « اللجان الشعبية » وبين صاحب القرار السياسى « المؤتمرات الشعبية لاساسية » فان النظرية العالمية الثالثة تشرك رئيس اللجنة الشعبية او امينها في المؤتمر القومى العام كاعضاء.

يقول مؤسس الظرية المفكر معمر القذافي موضحا وظيفة اللجان الشعبية وعلاقتها بالمؤتمرات الشعبية : « القرار يصدر من المؤتمر الشعبي الاساسي ، القرار يصدر من الجهاهر ، المواطن العادي هو صاحب القرار ، وقيادة المؤتمر الشعبي الاساسي هي مجلس قيادة الثورة ، هي التي تصدر القرار للجنة الشعبية (٤) » .

ويقول: « المؤتمر الشعبى الاساسي ، تنظيم

من المحاضرة التى الناها المفكر معمر القذافي في الدورة التسييسية الاولى لقيادة المؤتمرات الشعبية الاساسية . السجل القومى ، المجلمد السنوى السابع ص841 وما بعدها .

سياسى ، وقيادة المؤتمر الشعبى الاساسى قيادة سياسية تسوس الامور ، تسوس المجتمع تسوس الجهاهير . اللجنة الشعبية اللبدية ، واللجنة الشعبية للبلدية ، واللجنة الشعبية للمراقبة هذه ليست لجانا سياسية . . . هذه لجان ادارية ولا تمارس فيها سياسة نهائيا ، والشخص الموجود فيها شخص ادارى ، يدير القضايا الادارية . . . ينفذان » .

ووفقا للتعابير القانونية الدستورية فان المؤتمرات الشعبية هي السلطة التشريعية تتخذ القرارات وتصوغها في قوانين تنظم امورها العامة وتمليها على اللجان الشعبية كسلطة تنفيذية لتقوم بتنفيذها (2) .

من المحاضرة التي القاها المفكر امعمر القذافي في الدورة التسييسية الأولى لقيادة المؤتمرات الشعبية في 15 / 5 / 1976 م. السجل القومي المجلد السابع ص 857 ، 858 ، 1012 .

من المحاضرة التى القاها المفكر معمر القذافي في الدورة التسييسية الثانية
 بمعسكر الفاتح بجو دائم في 16 / 6 / 1976 م المصدر السابق .

وتاكيدا لسلطة الشعب وضمانا لاستمرارها تطرح النظرية العالمية الثالثة الضمانات السياسية والاقتصادية والعسكرية . فبالإضافة الى قاعدة السلطة بيد الشعب ، والثروة بيد الشعب ، تطرح النظرية ضمانة قيام الشعب المسلح . يقول الفكر والقائد معمر القذافي موضحا مدى حيوية الضانة الثالثة لتحقيق السلطة الشعبية وضان استمرارها ما يلي: « ان قيام الشعب المسلح . . . هذه هي الظاهرة العصرية الخطيرة التي تاخذ طريقها الى التحقيق فوق ارض الجماهيرية . . . لم يحدث في اى قطر من العالم . . ان يحمل كل الشعب رجالا ونساء ، السلاح ، من السلاح الخفيف الى السلاح الثقيل ، والسر وراء ذلك هو ان السلطة التي يخشى عليها في بلدان العالم الاخر ، من الشعب . عندما يصبح بيده السلاح ، السلطة اصبحت في هذا البلد في يد الشعب ، وما دامت السلطة في يد الشعب لا بد ان يكون السلاح كنتيجة حتمية لذلك بيد الشعب صاحب السلطة. ليس هناك سلطة في الجهاهيرية (اي جماهيرية) تخاف على نفسها من انقلاب مسلح من اي جهة لان السلطة في الجهاهيرية هي سلطة الجهاهير . . . اذن الذي يحمى سلطته بالسلاح هي الجهاهير . . (١) » .

وهكذا يرى المفكر معمر القذافي ان الحل الذي تقدمه النظرية العالمية الثالثة ينهى الصراع حول السلطة وحول الثروة وحول السلاح . بحيث تصبح كل وسائل السلطة في يد الجهاهير وتختفى الحكومات والمجالس النيابية لتحل محلها سلطة الشعب من خلال المؤتمرات الشعبية بدل المجالس النيابية . واللجان الشعبية بدل الحكومات وتختفى الجيوش ليحل محلها الشعب المسلح ، والشعب لا يغزو شعب آخر ، ويختفى الاستغلال وتحل محله الاشتراكية الجديدة . لان السعادة لا يمكن تحقيقها الا اذا

من خطاب القائد في الاحتفال بالعيد الثامن للشورة . السجل القومى المجلد التاسع ص 93 .

تاكدت الحرية التي لا تكتمل الا بتحقيق سلطة الشعب والثروة بيد الشعب والسلاح بيد الشعب () .

من حديث المفكر معمر القذافي في مقابلة صحفية اجراها صحفي ياباني في
 4 / 4 / 1980 للمزيد راجع السجل القومي المجلد السنوى الحادي عشر ص600 600 .

خاتمت

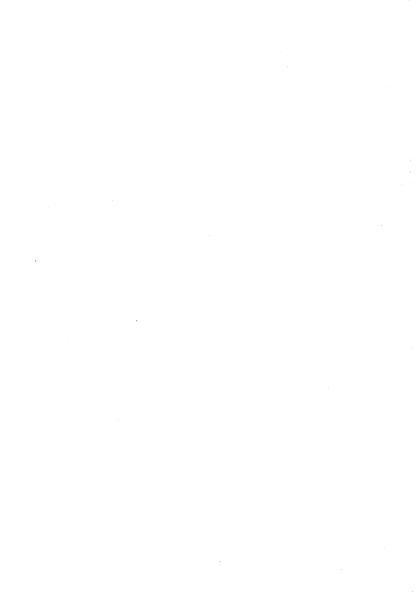

انه لمن المبكر جدا على اعطاء حكم جازم على ما حققته النظرية العالمية الثالثة في التطبيق الليبي لها ، وذلك لقصر المدة على بدء التجربة للديمقراطية الشعبية الجديدة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية منذ ظهور النظرية في اواخر عام1975 واوائل عام1976 م ثم الشروع في تطبيقها . فالفترة لا تتجاوز عدد سنواتها اصابع اليد الواحدة وهي في عمر الشعوب قصيرة جدا وخاصة بالنسبة لتجربة تطبيق « الديمقراطية المباشرة » ذلك النظام الذي رسخ في الاعتقاد منذ اقدم العصور وحتى الان استحالة تطبيقها وتحقيقها على ارض الواقع . يضاف الى ذاك الاعتقاد ان الشعب الليبي العربي الذي يشرع في تطبيق هذه التجربة الجديدة « اول جماهيرية » يطبقها في صورتها المطلقة حيث تشمل كل افراد الشعب الليبي ـ لا طبقة البلاء او الاشراف او الرجال فقط دون النساء كما كانت التجربة الاغريقية القديمة التي كانت تستبعد بالاضافة الى ذلك العبيد ومن هم من غير اصل يوناني مهما طالت مدة اقامتهم ونسلهم من بعدهم علما بان الشعب الليبي عاش اكثر من اربعمائة عام تحت العسف والظلم والقهر ، ولاول مرة تتيح له الثورة كي يكون حرا ويمارس دوره في بناء حضارة المستقبل في بناء عصر الجماهير حيث يتحقق للانسان حريته وكرامته .

ان تجربة الديمة راطية الشعبية المباشرة الجديدة ، في صورة المؤتمرات الشعبية للعمل السياسي واللجان الشعبية للعمل الاداري والنقابي والمهني ، تجربة جديدة ، وحدث كبير في العلوم السياسية والنظم الدستورية ، وقد تكون ذات اهمية عظيمة للاجيال المقبلة ، وهو ما يتبئه صاحب النظرية العالمية الثالثة . فهو ينطلق من ثقة في شعبه في ان يكون قادرا على انجاح

تجربة حكم نفسه بنفسه ، الى الثّقة بكل الشعوب قاطبة في قدرتها على الاهتداء الى الاسلوب الذي يحقق لها حكم نفسها بنفسها مباشرة دون ان تنيب احد او يمثلها احد في حكمها .

ومع ان فترة الخمسة سنوات (تقريبا) التي مضت حتى الان على التجربة ، قصير جدا وانه ما زال مبكرا على الحكم على التجربة . فان الشعب الليبي قد حقق خلالها تقدم كبير في المجالات المختلفة ، السياسية والاقتصادية والاجتاعية في طريق بناء مستقبل الشعب .

ومما هو جدير بالملاحظة ان النظرية العالمية الثالثة تعلن انها تستمد قيمها الروحية من الاسلام . وتعتبر الدين الذي نزل في كتاب الله « القرآن الكريم » هو اهم مصدر لشريعة المجتمع . وبذلك تكون النظرية قد جمعت بين اشباع الجانب الروحي والجانب المادي للانسان ، واللذان بها سويا تكتمل سعادة الانسان .

هذا عن الجانب الفكرى للنظرية العالمية الثالثة . اما عن الجانب التطبيقي فان الواقع العملى سيوضح مدى انطباق التجربة مع اسسها الفكرية في النظرية الامر الذي لا يمكن الحكم عليه الا بعد فترة زمنية يمكن من خلالها ترسيخ تطبيلها في نفوس الشعب ثم الحكم عليها في مدى تحقيقها للسالح العام للشعب .

وبكلمة اخيرة اعيد فيها ما كتبه الفقيه الفرنسي « جيزو » عام 820 قال فيها : « من انجازات الحضارة انها تجتدب ، من حقبة الى اخرى ، عددا متزايدا من الافراد يشاركون بتسط ايجابى فى الاحداث الكبرى التى تمس المجتمع . وبقدر تقدم الحضارة يكون تناولها لطبقات جديدة من الافراد تسهم فى صنع التاريخ » .

واننى اتفق مع الفقيه العظيم فى المقياس الذى اتخذه للحكم على اى حضارة ، من حيث اتخاذ حجم الافراد الذين يساهمون فى صنع وتحقيق اهداف مجتمعهم مقياسا

للحكم على اى حدث يمس المجتمع ، وهو المقياس الذى ساتبعه ، باذن الله ، فى الحكم على تجربة الديمقراطية الشعبية الجديدة فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية فى المستقبل القريب .

والله الموفق ،

تم بحمد الله

اكتوبر 1980 م .



"فائمت الراجع



# اولا: المراجع العربية

# الدكتور احمد عبد الحميد مبارك

وسائل اسناد السلطة فى الانظمة الديمقراطية \_ دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق .

# الدكتور اسكندر غطاس

اسس التنظيم السياسي في الـدول الاشتراكية . رسالة دكتوراة ، دار الهنا للطباعة1972 م .

## الدكتور حامد سلطان

القانون الدولي العام ، وقت السلم ، دار النهضة العربية

## الدكتور جلال يحيى

التخلف والاشتراكية في العالم العربسي . دار المعارف1965 م .

# الدكتور راشد البراوي

مختارات من فردريك انجلز . دار النهضة العربية 1968 م .

الاشتراكية عير العلمية \_ المذاهب الاشتراكية المعاصرة ، وكتبة الانجلو المصرية .

## الدكتور سليان الطباوى

القانون الدستورى50 / 1951 م ، دار الفكر العربي .

## الدكتور طعمية الجرف

نظرية الدولة والاسس العامة للتنظيم . الكتاب الاول ، مكتبة القاهرة الحديثة 1968 م .

## الدكتور عبد الحميد متولى

الوسيط في القانون الدستوري1956 م .

القانون الدستورى والانظمة السياسية مع المقارنة بالمبادىء الدستورية في الشريعة الإسلامية، منشأة المعارف بالاسكندرية 75 / 76.

## الدكتور عبد الحميد حشيش

الماركسية والشورة البلشفية ـ دراسة تحليلية تقييمية ، مكتبة القاهرة الحديثة .

## الدكتور عصمت سيف الدولة

النظام النيابي ومشكلة الديمقراطية ، المطبعة

العربية الحديثة 76 م الطريق الى الديمقراطية او سيادة القانون فى الوطن العربى ، دار الطليعة ـ بيروت1970 م .

## الاستاذ فؤاد محمد شبل

الدستور السوفيتي 1948 م.

# الدكتور كمال الغالى

مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية 75 / 1976 م.

## الدكتور محمد محمود ربيع

الثورة ومشاكل الحكم في افريقيا ، مكتبة الفكر ـ ليبيا .

## الدكتور محمود حلمي

المبادىء الدستورية العامة دار الفكر العربي 1964 م

# الدكتور نعيم عطية

فى النظريات العامة للحريات الفردية . الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 1965 م .

الدكتور واجيت ابراهيم

القانون الدستورى1937 م.

الدكتور وحيد رأفت

القانون الدستورى1937 م.

الدكتور يحيى الجمل

الانظمة السياسية المعاصرة. دار الشروق-1976 م

ثانيا : المراجع الاجنبية المترجمة

البير ميستير

الاشتراكية والمبسير الذاتي . ترجمة نزيه الحكيم .

دار الاداب ، بيروت 1965 م .

## ایفان درین

سياسة الاشتراكية الديمقراطية . سلسلة اخترنا لك ، كتاب رقم 105 دار الهلال .

## بيتر وورسلي

العالم الثالث . منشورات وزارة الثقافة . دمشق 1968 م .

# جورج هربرت كول

الماركسية والفوضوية . سلسلة من الفكر الاشتراكى ، ترجمة عبد الكريم احمد . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ، وزارة الثقافة والارنباد القومى .

تاريخ الفكر الاشتراكي ـ الجزء الاول من المجلد

الرابع « الشيوعية والديمقراطية الاجتاعية ، ترجمة عبد الكريم احمد ، المؤسسة المصرية .

# جون ستيوارت مل

الحكومات البرلمانية . ترجمة اميل الغورى . دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر \_ دمشق . .

الحرية الجزء الثانى . ترجمة عبد الكريم احمد مجموعة الالف كتاب رقم 581 ، وزارة التعليم العالى ، مصر .

## ر . هـ . توني

المجتمع المستغل . ترجمة محمد ابراهيم من سلسلة الفكر الاشتراكي .

### ستالين

المادية الديالكتيكية والمادية التياريخية. دار الفارابي ، بيروت1955 م.

اسس اللينينية. محاضرات القيت في ابريل 1924 في جامعة سفردلوف بموسكو. تعريب ونشر الشركة اللبنانية للكتاب.

## لوك

العقد الاجباعي ، ترجمة عبد الكريم احمد .

## هيوم

العقد الاجناعي ، ترجمة عبد الكريم احمد .

### ر وسو

العقد الاجناعي ، ترجمة عبد الكريم احمد وزارة التعليم العالى مجموعة الالف كتاب ، رقم 419 .

# هار ولد لاسكي

الحرية فى الدولة الحديثة . ترجمة احمـــد رضــوان ، دار الطليعة ــ بيروت ــ1966 م .

# مجموعة من العلماء السوفييت

التركيب الطبقى للبلدان النامية . ترجمة الدكتور داود جيدو ـ دمشق طبعة ثانية 1974 م .



# ثالثا: المراجع الاجنبية

## Apter (David):

The Politics Of Modernisation. The University of Chicago press.

### Betham, J. S. Mill, H, Sidgwick

L'Egalité . vol. II. travaux de centre de philosophie de droit de l'universite libre de bruxelles. etablissement Emile Bruylant, Societé Anonyme. D'éditions Juridiqes et scientifiques 1974.

### Burdeau (Georges)

La Democratie. Edition de Seuil. Paris 1956. Traite de Science politique; deuxieme edition tome premier. La Pouvoir Politique, Paris, 1966. et Tome II, L'Etat, Paris 1967. Tome III, La Dynamique Politique, Paris 1968. Tome V les Regimes Politiques, Paris 1970.

Droit constitutionnel et Institutions Politiques.

### Burgess (John, W.)

Political Science and Comparative Constitutional law, vol, I, «Souvereignty and liberty» Systematic Series Edition by the university, faculty of Political Science in Colombie College.

### Borella (François)

Les Partis Politiques dans la france D'aujourd'hui Edition du Seuil. Paris 1975.

### Duverger (Maurice)

Institutions Politiques et Droit Constitutionnel «Les Grands Systemes Politi-

ques» Presse Universitaire de France.

La Monarchie Republicaine, Edition Robret laffont Paris 1974.

### D'Estaing (V. Giscard)

Democratie Française. Fayard, Paris 1976.

#### Fabre (M. H.)

Principes Republicains de droit Constitutionnel, deuxième edition, Paris Librairie generale de droit et de Jurisprudence. R. Richon et R. Durand auzias 1970.

### Hauriou (Andre)

Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, cinquième édition. Editions Mantchrestien Paris 1972.

### Hauriou (M.)

Precis de droit constitutionnel. Paris 1929.

### Jedryka (Z.)

La Republique des Soviets (1917- 1922). centre de recherches sur L'U. R. S. S. et les pays de L'Etat. Faculte de Droit de Strasbourg, tome II, edit on du centre national de la recherche scientifique 1964.

### Leclercq (Claud)

Institutions Politiques et droit constitutionnel deuxieme edition. Librairie techniques. Librairie de cour de cassation. Paris 1977.

## Miliband (Ralbh)

L'Etat dans la Sociege Capitaliste. Paris 1973.

#### Prelat (Marcel)

Institutions Politiques et droit Constitutionnel cinquieme edition. jurisprudence generale Dalloz France 1972.

### Roy (M. P.)

Les regimes Politiques de Tieres Monde. Paris 1977. librairie generale de droit et de jurisprudence. R. Pichon et R. Durandauzias.

#### Sekou Toure (A.)

Technique de la Revolution. Tome XVIII.

#### Sine (Babakar)

Imperialisme et theories Sociologiques du developpement. Paris 1969 edition sirey.

### Smith (S. A.)

Consitutional and Administrative law.

Second edition published by penguin education. Great Britain 1973.

### Wigny (Pierre)

Droit Constitutionnel. Principe et droit passif tome premier. Bruxelles, etablissement Emile Brulant societe anonyme. d'editions juridiques 1952.

### Wallheim (Richard)

Democracy. Oxford University press 1975.



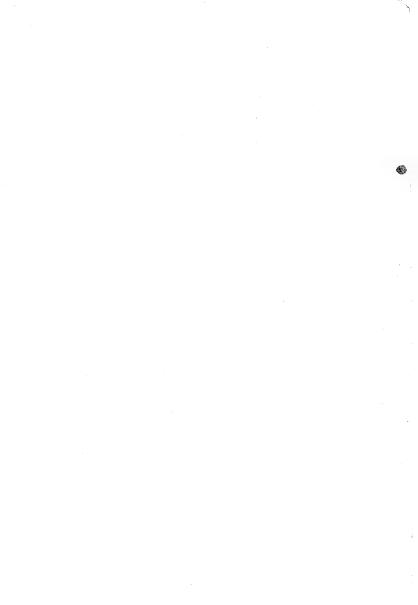

## ه ست

| اب التمهيدي                                |
|--------------------------------------------|
| صل الأول :                                 |
| التنظيم السياسي وشرعية السلطة : 23         |
| تعريف التنظيم السياسي                      |
| شرعية السلطة السياسية                      |
| صل الثاني :                                |
| الشرعية السياسية للسلطة ( الديمقراطية ) 33 |
| تعريف الديمقراطية                          |
| نشأة الديمقراطية وتطورها 44.               |
| مبررات الديمقراطية                         |
|                                            |

| الفصل الثالث:                            |
|------------------------------------------|
| الشرعية التانونية للسلطة: السيادة 55     |
| الباب الأول:<br>نظر بات التنظيم السياسي  |
| الفصل الأول :                            |
| أسس التنظيم السياسي في النظرية التقليدية |
| ( البرِجوازَية )                         |
| تُعريف النظرية ومصادرها 81               |
| الأُسس العامة للنظرية                    |
| الأساس السياسي                           |
| الأساس الاقتصادي                         |
| خصائص الديمقراطية التقليدية              |
| ( البرجوازية )                           |
| ظرية الديمقراطية التقليدية 127           |
| فرية السيادة التقليدية 130               |
| طريه السياده التقليدية                   |
|                                          |

# الفصل الثاني:

| أسس التنظيم السياسي في النظرية الماركسية 141 |
|----------------------------------------------|
| تعريفها ومصادرها وخصائصها 144                |
| تعريف النظرية الماركسية 148                  |
| مصادر النظرية الماركسية                      |
| خصائص النظرية الماركسية 180                  |
| الأسس العامة للنظرية الماركسية 194           |
| الأساس السياسي 195                           |
| الأساس الاقتصادي 201                         |
| نظرية السلطة السياسية                        |
| نظرية الديمقراطية الماركسية 209              |
| نظرية السيادة الماركسية 213                  |
| الأساليب السياسية للديمقراطية الماركسية 221  |
| خاتمة الباب الأول:                           |
| أزمة الديمقراطية في النظريتين الرأسيالية     |
| والماركسية . 226                             |

395

| الأساس الاقتصادي للنظرية العالمية      |
|----------------------------------------|
| الثالثة                                |
| الأسلوب السياسي للديمقراطية في النظرية |
| العالمية الثالثة                       |
| خاتمة عامة :                           |
| فائمة بالمراجع: 373                    |

G330 (7.3.3.4%)

ثهن بيع النسخة للمؤسسات الرسمية <u>600</u> حرهم

# صدر من سلسلة كتاب الشعب لسنة 1391 من وفاة الرسول 1982 م

الفربان وجوقة الجياع - حالة حصار بلا مناسبة (مسرحيتان)
 الموصري عبد الله

2 \_ المسرح الذي نريده محسن خياط

3 \_ اسرار القواعد البريطانية في ليبيا علي شعيب

4 \_ رموز الهزيمة في الثقافة العربية فوزى البشتى

5 \_ صور من جهاد الليبيين في فلسطين سنة48-49 السنوسي شلوف

6 - الأرهاب الأمبريالي عمد المصرى

7 \_ فصائل ادم بن الطيب والقضاء محمد يوسف الجاسم

8 \_ عرب البرازيل عبد اللطيف بوكر

و \_ اواكس طر واده فارس قويلار

10 \_ تطور التعليم العالمي في كل الحضارة الاسلامية د. عمر التومي

الشيبانسي

11 \_ الكيمياء والدواء عمد فهمى زعتر

12 عبقرية العرب في لفتهم الجميلة د. محمد التونجي



الثمن : 300 درهم